## جَمَال الغيفاني

حفاتر التدوين: الدفة الثالث

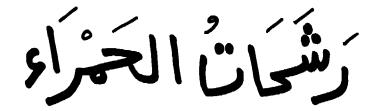

دارالشروقــــ

# رشحات الحنراء

### الطبعة الأولىي

جيسع جستوق العلتي محتفوظة

دارالشروق
 ۱۹۶۸

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى رابعة العدوية ـ مدينة نصر ـ ص . ب : ٣٣ البانوراما تليفون : ٢٣٣٩٩ ٤ ـ فاكس : ٢٧ ٥٣٧٥ ٤ (٢٠٢) البريد الإلكتروني: email·dar@shorouk.com

#### مصيدرهيا

من أعلى تجىء. فجأة.. تظهر فوق السطح حيث أعواد البوص وأقراص الجلة، والقدور الفارغة. سلالم بدون حاجز، تصل ما بين الفناء والفوق، البيوت متجاورة متصلة، كل منها يفضى إلى الآخر عبر حواجز واطئة من الطوب اللبن، كل بيوت جهينة مبنية منه، بتراصه وتماسكه، عدا منزل الحاج صالح العمدة، ومنزل آل الضبع، فمن الحجر، بيوت الأفراد المنتمين إلى عائلة واحدة متضامة، تبدأ فاصلة أفسح، تليها منازل عائلة أخرى.

هنا عائلة باشا. إحدى العائلات الرئيسية بربع حسام الدين، أحد أربعة أقسام تتكون منها جهينة، ربع أبو خبر، ربع بنى رماد، تقف جهينة عند الحد الغربى للأرض المزروعة، قبل الوصول إلى الجبانة يكن للمرء أن يضع قدمًا بين الخضرة والصفرة. بين الأرض المزروعة والصحراء الممتدة إلى موضع مغيب الشمس، يحد الأفق جبل صخرى وعر، مأوى الذئاب والضباع والأنس والجن والمطاريد والمقابر التى تحرسها الأرصاد حتى لا يمس أحد محتوياتها من توابيت وأقدمين محملقين إلى اللاشىء، كأنهم رحلوا بالأمس مع أنهم يرقدون منذ آلاف السنين. لا يجرؤ على الدخول إليهم إلا من أوتى يرقدون منذ آلاف السنين. لا يجرؤ على الدخول إليهم إلا من أوتى

القدرة على فك تلك الأرصاد وإبطال عملها. أما الجاهل فربما يلقى مصيراً لم يخطر له على بال، كأن يتحول إلى حجر، أو يصبح حيوانا نصفه إنسان والنصف الآخر جماد أو حيوان فلا يجرؤ على العودة إلى أهله وصحبه أبدا، تتبدل الصورة، وتختلف الكينونة البشرية، لهذا لم يجرؤ معظم الناس على المغادرة واقتحام المراقد الأبدية والكهوف التي لا تفصح عن مخارجها، إذ لم يعد منها أحد، نفر محدود تجاسر وتجاوز، بعضهم لم يعد، وآخرون رجعوا مغايرين للأحوال التي مضوا عليها، حتى أن بعضهم مثل عبئا على ناسه، الجبل الغربي قريب، بعيد. ماثل للرؤية، غير متاح إلا لمن تتردد سيرتهم على الألسنة، سواء كانوا من خفاف العقول، أو المغامرين، أو المظاريد، الذين لم يجددوا مكاناً يأويهم إلا تلك المغارات، والدروب المنفية، النائية عن كل طارق.

تجىء الحمراء من الغرب، تنتقل عبر الأسطح بسهولة، لم أعرف بالضبط أى بيت من عائلة باشا يأويها، باشا جدى لأمى، اسم وليس لقبًا، فيما بعد كان صحبى يتطلعون بدهشة كلما ذكرت اسمه.

«محمد على باشا».

«معقول جدك باشا؟!».

أسارع موضحًا .

«خالى تاجر غلال، هذا اسم جده. . » .

في بيت خالي خرجت إلى الدنيا. تنسمت أول أنفاسي وأرسلت

الصرخة الأولى، نصل إليه أول شهور الصيف، غضى حوالى أربعة شهور، كافة من عرفتهم فى البيت دخلوا عبر الباب، عداها، لم تأت إلا من أعلى، من فوق، من سطح إلى آخر تعبر. هكذا يمكن للنساء أن يتحركن سافرات بعيدا عن الطريق. لو خرجت إحداهن لابد أن ترتدى «الشقة»، رداء من القطن الأسود، السميك، يسدل على الثياب كافة، يغطى الرأس. وتمسك اليد بطرفه حتى لا تتاح فرصة إلا لنظر من خلال فتحة صغيرة، يشين بالقرب من الجدران، بعيداً عن نهر الطريق، فضفاض، لا يتيح أى إمكانية لبروز الاستدارات أو الملامح. بعكس الملاءة اللف التي أعرفها في مصر، والتي تفصح أكثر ما تخفى، خاصة عند اللواتي يجدن حبكتها ويضبطن إيقاع مشيهن على ملامستها لهن.

ملاءة لف في جهينة تعنى فضيحة وقتئذ. عندما سافر قريب لنا إلى مصر وفتح الله عليه، بدأ تجارة غلال موفقة في سوق أثر النبي، الذي يستقبل المراكب القادمة من الجنوب بحمولاتها من فول وعدس ولوبيا وسمسم وقمح وشعير وأوان فخارية من قنا ونجع حمادي، بعد أن تيسر حاله أقدم على أمرين، أولهما: الحج إلى بيت الله الحرام. هكذا اقترن اسمه بلقب الحاج في السوق، ثانيهما: زواجه واحدة من بنات مصر، زوجته الأولى أم عياله في جهينة، عاشت وماتت بها، الأولى فوزية والثانية سميرة، ابنة كبابجي معروف من المذبح. عندما جاء بها للمرة الأولى، جرى اسمها على لسان النسوة بالدهشة والاستنكار. ليس بسبب دمامة. إذ كانت بيضاء، لينة القوام، رقيقة الصوت، وليس بسبب ترخصها أو قلة أصلها، كانت وقورة، متزنة،

مهذبة، غير متعالية، تقضى حاجتها بنفسها، أبوها رجل طيب كما يؤكد كل من نزل إلى مصر وعرفه. إنما. . لارتدائها ملاءة لف .

الانتقال عبر الأسطح لا يقتضى ارتداء «الشقة» كما أنه غير مستحب لجميع النساء، يلجأن إليه من هن دون البلوغ، أو إذا كان العبور قريبا من بيت الزوج إلى دار الأب، أو الفقيرات ممن اعتدن الحدمة، تجيء إحداهن للمساعدة في الخبيز، مقابل ذلك تعود برغيفين أو ثلاثة. إضافة إلى ما تيسر، تلقيمة سكر وشاى، هدمة قديمة فاضت عن الحاجة، ماعون فارغ، تساعد في الإعداد لحفل عرس، أو تجهيز مسافر إلى بحرى بهدايا من البلدة للأقارب والأحباب، أرغفة من العيش الشمسى أو بتاو، بلح مجفف، ثمار دوم، حمام مذبوح، بط، أوز، ملوخية ناشفة. يضع هذا كله في قفة من الخوص تغطى بجلباب قديم، يعود من هناك بالسكر، الصابون، من الخوص تغطى بجلباب قديم، يعود من هناك بالسكر، الصابون، قماش للحريم والأولاد، عقود خرز ملون، مناديل، عصائب ملونة، وقمصان داخلية شفافة تتلقاها المرأة خجلة، متدللة. تخفيها بسرعة. تشارك في إعداد وليمة لضيوف أعزاء، أو في تنظيف البيت قبل المواسم والأعياد.

إلى هؤلاء تنتمى «الحمراء» وتنسب. أحد فقراء العائلة تزوجها من قرية نزة المجاورة، تشتهر بجمال نسائها، بياض بشرتهن، واخضرار عيونهن وسماقة قوامهن، معظمهن ينتمين إلى عائلات مدقعة، لا يعرف أفرادها مذاق اللحم إلا من العيد إلى العيد، ومع ذلك رزقهن الله بنضارة وافرة، الدم يكاد أن يفط من وجناتهن،

وطلعهن مبهر، ملفت، معظم زيجاتهن من فقراء مثلهن أو مثلهم ينظر القوم إليهم في الكفور والنجوع والقرى المجاورة من مسافة، وثمة من يقول بانحدارهم من أجانب جاءوا إلى الناحية منفيين من بلاد بعيدة، وكان لسانهم غريبا فأتقنوا العربية بمضى المدة ودخلوا دين الإسلام. مثل هذه الأقاويل تزيد الثغرة وتبقى الفجوة وتعمق النفرة ولأنها تنحدر منهن لم تشبه أى من اللواتي اعتدتهن. لا في الحضور ولا الملامح ولا الطلعة، بعد خروج خالي إلى السوق، ومضى أبي ألى زيارة المعارف. عندما يكتمل إنفراد النسوة وأطفالهن بالدار، تظهر، لذلك اقترنت الساعة ما بين التاسعة والعاشرة بها. يؤطرها هذا الوقت، لا أراها في لحظة تسبقه أو أخرى تليه، وإذ تبدو. يلزمها الزمن، فلا يتقدم ولا يتأخر. هكذا تنبئني وقفتها، فوق يلزمها الزمن، فلا يتقدم ولا يتأخر. هكذا تنبئني وقفتها، فوق ولتطلب الإذن من ناحية أخرى، فربما لم يكن الوقت ملائما لقدومها، غير أنني لم أشهد ردتها قط.

#### «تعالى يا حمراء . . » .

عندئذ تقدم، تنزل درجة، درجة، مبتسمة، تسطع فارهة، هى لاغيسرها التى تجىء من أعلى، تدخل إلى قلب المحل بدون طرق الباب، تتجه مباشرة إلى حيث الحاجة إليها، أمام الفرن إذا كان الخبيز بدأ، أو تقعد إلى الماجور للعجين، أو إلى الرحاية لتطحن الذرة أو القمح، أو لتشطف الغسيل، إلى هنا. إلى هناك. دائما مبتسمة، متطلعة، دائما ملبية، وإليها يتجه نحوى، منها أكون.

لا أقبل، هى الآتية عندى باستمرار، قادمة من عل، هى لا غير التى تجىء عبر السطح، جدتى لا تستخدمه، وبما لتقدمها فى العمر. امرأة خالى الشابة لا تذهب أبعد من البيت المجاور، حيث بيت أبيها، أما الحمراء فتجىء من بعيد. من نقطة لا أعرف أين تقع. لا يمكننى تحديدها، لم أعاينها إذ إننى لم أصحبها خلال العودة قط. لم أعرف عدد الدور التى يجب أن تتخطى أسطحها حتى تصل إلينا، صباحية طلتها. لا أراها فى المساء أو عند دخول الليل مع أنها مرة أمضت ليلة كاملة معنا.

على الجسر الممتد خارج جهينة، الذى يحدد زمامها من الشرق. ظهر جمل قادمًا من الشمال حيث الطليحات وطهطا قاصدًا الجنوب باتجاه العمور، المدمر، الهلة، حتى بندر سوهاج. جمل لكنه لم يكن مثل الجمال التي اعتاد الناس رؤيتها، وغير ضخامة الحمولة من قصب السكر إلا أنه يمشى بطيئا، متسقًا، رشيقا، قوائمه واثقة. وأخفافه راسخة، له مضى ملفت، موحى.

على الجسر عشة من البوص يقعد أمامها بعض العابرين، أو من يريدون قضاء بعض الوقت بعيدا عن البلدة وشوارعها المغلقة، ورحباتها المحدودة بالأبواب المطلة عليها. الجسر ينبئ بقدوم غير المألوف إذ إنه جزء من طريق ترابى ممتد، منه تظهر «الحلزونة» الحافلة التي تربط بندر سوهاج بمدينة طهطا المركز مرة واحدة يوميًا، تجيء مثيرة الغبار، تميل تحت الثقل المكتظ داخلها، صاحب العشة غجرى تخلف عن قومه، لسبب ما بقى وحيدا. ينام في العشة ويعد داخلها

الشاى والجوزة، ويتحدث إلى العابرين أو أبناء البلدة الذين يقصدون قعدته ويصغون إلى ما يرويه عن بلاد بعيدة، وأمور غريبة، أحد من اعتادوا الجلوس عنده عمر الطحان، يعمل فى الوابور الذى يمتلكه الشيخ محمود أحمد، يقوم بتفريغ أجولة القمح داخل الفوهة الضخمة، ويصلح الماكينة إذا أصابها عطب. يوقفها ويشغلها، دائما يظهر وعليه ذرات الدقيق البيضاء، ورغم اعتياد الناس عليه إلا أنهم ينسبون إليه فظاظة، ويصفون عينه بالوحشة، له سوابق مجربة، الويل لو حط عينه فى دقيق مطحون، أو رمى بها صبيا صغيرا أو صبية، بمجرد أن رأى الجمل مقبلا إلا وصاح.

«یاه. . عمری ما شفت جمل مثله» .

لم يذكسر اسم الله، ولم يصلى على أفضل الخلق. صمت الجالسون. لم يعلقوا. . بما فيهم صاحب العشة الحلبى، مجهول الأصل والفصل، بعد أن تجاوز الجمل العشة بثلاث أو أربع خطوات تباطأ وصدر عنه شخشخة وحشرجة.

#### «الحقوني . . » .

لطم صاحبه، أحد الجالسين أخرج المطواة التى يقطع بها فصوص الأفيون قبل أن يزنها فى الميزان الصغير، الدقيق، أدرك بسرعة ما يحدث، قبل أن ينخ الجمل على قائميه الأماميين عاجله، غج المطواة من أسفل صدره بقوة، قاصدا قلبه، نزف الدم مكونا بركة صغيرة، أرسلوا إلى حميد الجزار، جاء من بيته بعد أن كان يتأهب للرقاد، بسرعة بدأ العمل، أدار صاحب الجمل ظهره. قعمز جالسًا، مسندا رأسه إلى راحتيه، مرددا "يا كسرى.. يا كسرى..».

بسرعة فكت الحمولة. بدأ تقطيع الجمل وسلخه، صار الشراء، بالكوم، لا يدرى أحد كيف سرت الأخبار في ربع حسام الدين، الأقرب إلى موضع سقوط الجمل وذبحه، جاء خالى بقطع اللحم الطازجة. قال إنها من أفضل الأجزاء، الدنيا حر، لذلك كان لابد من طهى اللحم في نفس الليلة. سرعان ما بدأ السلق والشوى. علقت الرائحة في الفراغ، عبق على غير انتظار نادرا ما يفوح إلا من السنة إلى السنة، في عيد الأضحى، قيل إن الجمل بيع بثمن بخس، أقل من سعر سخل صغير، البعض لم يدفع نقودًا، رمى في حجر صاحبه قمع سكر أحمر، أو قدح غلال. أو سيجارتين، بدا الرجل ذاهلا. لم يرد على أي إنسان، كل ما تلفظ به.

«یا کسری . . یا کسری . . » .

بسبب الموقف الطارئ ظهرت الحمراء، لم يستدعها أحد، لا بد أنها قدرت، جاءت في الوقت المناسب، وعندما عادت إلى السطح بعد منتصف الليل كانت تمشى حذرة، ليس بسبب العتمة فقط، إنما لحمولة يديها، قدر الفخار المليء بمرق ترقد فيه هبر لحم طازج أجمع كل من ذاقه أنه لم يعرف مثيلاً له. فلحم الجمال صغيرة السن نادر. يسمع به القوم، ولا يقدر عليه إلا الأثرياء المتمكنين، موصوف، مجرب، واسمه بعرور. علقت الرائحة الكثيفة بالفراغ وبالأيام التالية. السنوات التي تتوالى، ما بقى عندى، خصوصيتها، وقدوم الحمراء ليلا، في مدة لا سابقة لها ولا عقب تبعها، لذلك لم يرتبط الحمراء ليلا، في مدة لا سابقة لها ولا عقب تبعها، لذلك لم يرتبط الحارة قيت بها لأنه استثناء، القاعدة صباحية.

سماء منخفضة حتى لتطال جدران البيوت، منغلقة على لحظة تتبعها. غير مفتوحة على ما عداها، تشملها في كافة أوضاعها التي تردنى وتبدو لى. قاعدة أمام الفرن، إلى ماجور العجين، واقفة فوق، طالعة الدرج، تفرغ قمحا من الصومعة، أو تخص قربة الزبدة، أو ترص الأرغفة في القفة التي ستصحبنا أو نصحبها إلى مصر. ما بين السطح والفناء، الفناء حيث مكمنى. موقعى الذي أسدد منه بصرى الأول.

الفناء، الفرن إلى ركنه الأين، يليها على مسافة خطوة الصومعة التى تحفظ الغلال وثمار الدوم الجافة، في مواجهة الداخل من الباب غرفتان متجاورتان للنوم داخلهما شتاء وأمامهما صيفا، في الثانية من اليمين، ولدت، إلى يمين الداخل مباشرة، تحت السقيفة حجرة عتبتها مرتفعة بالنسبة إلى الحجرات الأخرى، مخزن لأجولة القمح والذرة والفول، فوق، غرفة مواجهة للسطح الذي تظهر فوقه الحمراء، يؤدي إليها سلم مقابل، غير مطروق إلا لمن يقصد المكنون، لا أرى الحمراء فوقه، لا أراه، لم يقترن بها. من خلال كوة صغيرة يكن للواقف وراء الجدار أن يرى الوجه، ولا يمكن للمار في الخارج أن يلمح منه ولو خصلة شعر.

من السطح المقابل، من الغرب تجىء، تهل على أيامى تلك. بزوغها مفاجئ، نزولها السلم سريع، عيناى تلازمها منذ ظهورها وحتى غيابها، تكف عن أى شهيق أو زفير لو تطلعت ناحيتى بغتة مبتسمة. أتعمد الجهامة، غير أن الرضا يغمرنى إذ تقبل ناحيتى،

عندما تلتفت إلى تبتسم، أكثف اللامبالاة، غير أننى لا أكف عن اختلاس النظر إلى وجهها، مركز سطوع، ضياؤها داخلى ممتد، أمضيت أكثر من نصف قرن أكتشفها باستمرار في كل مرحلة. ومع كل حقبة يتكشف لى جديد. لو قدر لى السعى قدر ما عشته حتى الآن. أى ستة وخمسون أخرى وهذا محال أثق من تجدد سائر ما يتعلق بها رغم التباعد القائم والجهل بمصيرها. غير أن هذا حديث سابق لأوانه.

إذ تبسط يدها نحوى، تبتسم لى. أدخل فى محيط عطرها، عبيرها خاص، أول فواح أنثوى ينفذ إلى، لم أقرن به أى نسيم آخر، تماما مثل نزوعى إليها، أيضا لم يكن له سابقة عندى، فليس قبله قبل، ليس له مرجع، لأنها مصدر وقياس لا يكننى مقارنتها بغيره، إنها جوهر القرين، أول خفقة. مفتتح المادة كلها. رغم طرحتها يميل شعرها الناعم، السبساب الطويل، إلى صفرة مختلطة بحمرة مع سواد مؤكد، فإذا رأيت شقراء قلت مثلها، وإذا وقعت عينى على فاحمة السواد نسبتها إليها، فكأنها لون الألوان.

جلابيبها طويلة، مشجرة، تنسدل على قوامها الفاره، طويل بغير إفراط، تبدو نحيلة لكننى استعدت انحناءاتها عندما قابلت من تنتمى إليها في موضع متقدم، وزمن بعيد، فرأيتها عامرة. عيناها تميلان إلى اخضراء، لعلهما أول حدقتين تبثان اللون الأخضر بانتظام بثبات مريح اسمها «الحمراء».

الحمراء راحت، الحمراء جاءت، الحمراء طبخت، الحمراء غسلت، الحمراء نفسها طيب، يا حمراء تعالى، يا حمراء روحي.

اسم أو صفة، أنتبه الآن أثناء تدوينى هذا إلى الأثر الصادر عنها باللون الأحمر، وجهها يرشح به، فرادة لونها وحتى ابتسامتها صوتها، كل ما ينتمى إليها يؤدى إلى الشفق، إلى تدرجات وأطياف نابعة من حريق كونى بعيد، لا يهمد إلا ليبدأ، ولا يخمد إلا ليندلع أواره، حمرتها إشارة إليه ورشحة منه.

لم أفصح عما تردد عندى، خشية أن تلمح أمى وجدتى وامرأة خالى. بالذات أمى التى كنت أخفض صوتى حتى ألزم ما تنبه على بضرورة التقيد به، لا أقدم على فعل إلا ما يرضيها.

الزم الركن المواجه للفرن، يكفينى النظر إلى الحمراء، متابعة حركتها التى تضفى على البيت أنسا وتغمره بما يكفينى ولا يدفعنى إلى الحروج سعيا للعب مع أبناء الناحية من أقرانى فى الرحبة. أمى حذرتنى من تجاوزها إلى الطريق الواصل بين المشرق والغرب، حارتنا القاهرية سد لا تؤدى إلى أخرى، مدخلها واحد، لكن الرحبة تتصل من الناحيتين بطريقين، الأول: رئيسى يؤدى إلى الجبانة غربا، وإلى النخيل شرقا ثم الجسر، والثانى: فرعى، أضيق يفضى إلى حارة النصارى، أحيانا يظهر الغجر أو كما يسميهم البعض «الحلب»، يسرقون الأطفال، لا مقر لهم ولا مأوى ثابت، أيام الأسواق بالذات تحوشنى أمى. يتوافد غرباء ويدخل إلى الربع من ليس منه، إذا صحبت جدتى فلا تفارق يدها يدى، لكم تقت إلى مصاحبتها، لكن بعد ظهور الحمراء عندى صرت أتوقعها، عند رقادى أتعجل انقضاء الليل، ولحيظات بدء إغفائى ألمحها قريبة منى، أتوق إلى زيارتها الليل، ولحيظات بدء إغفائى ألمحها قريبة منى، أتوق إلى زيارتها

مناماتی، طوال فترات غیابها أثق من رؤیتها لی. إنها قریبة، فی مکان لا یمکننی تحدیده أو تعیینه، تنظرنی، تتابعنی، لذلك یجب الالتزام، هذا ما صرت إلیه فیما بعد عند وقوعی أسیر هوی أو بدء جذبتی، مهما ابتعدت أو قربت، عرفت من یقمن فی دیار نائیة. بلاد غیر بلادی، وغیر ذلك إذا مشیت فی مدینتی أو حتی داخل بیتی أراعی ولا أفرط. أحرص. لا یبدر منی إلا ما أتصور أنه سیلفت نظرها. ولا أبدی إلا ما أرضی عنه، ثمة من ترقبنی من موضع ما، من توقیت معلوم، تقتفیان أثری و ترقبان كافة ما یصدر عنی.

إلى الحمراء تمت أصولى كافة. إذ تداعبنى أخفض صوتى، إذ تولى عنى أتعلق بها. كأن الحضور كله مرتبط بها. أقتفى أثرها عند صعودها السلم، وإذ تختفى يبدأ هجاجى، أوشك على البكاء لأبقيها لحظات في مدارى، لكننى لا أفصح، ألزم، أستدعيها بمخيلتى، يصير حضورها عندى أقوى وشاغلى بها أمتن، وهذا أيضا ما غلب على فيما تلى ذلك، بالطبع لم أدرك ذلك إلا بعد انقضاء مراحل، والمرور بأطوار، فشوقى متصل بالبعيد أبدا، ونزوعى إلى الغائب بعد تفرقها على من عرفتهن، وبحثى عنها فيما يمت إليهن، عند كل منهن شيء منها، وعنصر، أحيانا يظهر وأحيانا يستعصى على إدراك الحواس كافة.

#### رشحةالآتية

دائما آتية. قادمة، إما من داخل الدرب إلى خارجه، أو من خارجه إلى داخله غير النافذ، ينتهى بعد العطفة، حيث مدخل بيتين متجاورين، في أحدهما تقيم، آخر الدرب بيت مدخله من شارع قصر الشوق، لا نرى منه إلا نوافذه الخلفية، ومقاطف معلقة تطل منها ثمرات الثوم المجفف أو البصل، كثيرا ما يظهر محمود الأخرس، يطل من نافذة مستطيلة بالطابق الأخير، ابن بائع لبن شهير، دكانه أمام مسجد سيدنا الحسين، كبير الدماغ، أصلع تمامًا، يقضى وقتًا يتفاوت قصره أو طوله في إطلاق أصوات، مزيج من الزغاريد والزعيق الغامق، يأتي بحركات بعضها فاحش. إذا ظهر يغلق كل من يحترم نفسه بيته ونوافذه، يستمر إلى أن يدركه أهله، يغلق أحدهم المصراعين، ثم تعلو صرخات ودربكة يعقبها صمت يبدو أنهم يغادرون ويبقى بمفرده فيحدث منه ذلك. معروف ناحية قصر الشوق وأم الغلام وحتى ميدان سيدنا، مشهور بقوته الخارقة، قدرته على جر عربة نقل بأسنانه، أما فحولته فأمرها ذائع، بعض النساء يستدرجنه بحجة قضاء حاجة ويقدمن على غوايته، لن يفضح إحداهن، ليس لأنه أخرس، لكنه أبله أيضًا، من سيصدقه حتى لو نطق!

تسكن البيت الأقرب إلى دار الأخرس، آخر بناية فى الدرب، بالتحديد فى الطابق الثانى، نوافذه مستطيلة، به شرفة، الطابق الأول يخلو من الشرفات لقربه من الأرض، فيه أقامت «علية»، جرى معها شأن، ليس هذا موضع مناسب لذكره، أما نادية فتسكن الثانى. شقة لا أعرف كيف تبدو من الداخل، لم أرها. لم أدخل أى شقة فى هذا البيت، منه تجىء دائما. أتوقعها أثناء وقوفى فى الشرفة، عند قدومى من الخارج، توقيتها العصر، معظم المرات التى طالعت هلاتها كانت عصرا، إنها شهور الصيف أيضا، يبدو أنها تقضى الصباح والظهيرة فى البيت تخرج عند العصر. لذلك أقف فى الشرفة أترقب وأهفو منذ أن لاحظتها أول مرة، تقع شقتنا فى الطابق الأول، فى نفس المستوى الذى تسكنه، وربما هذا ما يجمعنا بعدرؤيتى وسعيها فى الدرب.

على مهل تجىء، تظهر عند العطفة، تخطو وسط الحارة، ليست بالقصيرة ولا بالطويلة، أمرها وسط، عنقها سارح، ملامحها متسقة، تتوزع ما بين بياض بشرتها وسواد ردائها. إذ كانت في حداد على والدها. هذا مقامها من الألوان عندى، لا أستدعيها إلا من خلال بياض وسواد.

كيف السبيل إليها إذن؟

ما قبل نومى مخصص لها، تدرجى من اليقظة إلى الوسن، أرتب الأوضاع والمداخل، تأتى وأقترب منها، مكان بدون ملامح محددة، يمكننى من الحديث إليها مباشرة بدون خشية أو وجل، أى لا يعرفنى فيه أحد. وحيث لا يوجد من يحيط علما بأنى أتصرف كما أريد

وأقدم على ما أهوى وأرغب بدون وجل. دائمًا أنضبط في مدينتي، ربحا رآني من يعرف. لكنني عندما بدأت أجوس الديار البعيدة صرت إلى تلقائية وسفور أمر. شرط بوحي التخفف من القيود والأرصاد.

أتقدم منها، بعضا من مشاهد الروايات المترجمة، التي عاش فرسانها في قرون ما قبل الشورة الفرنسية، عندما يقرر أحدهم الاعتراف لمحبوبته بحبه العفيف، الطاهر، اعترض طريقها محتفظا بمسافة، أطلب السماح بالمشول، أنطق اسمى، أن أتحدث إليها، فقط. . الحديث. إذ تتطلع إلى يلوح الإذن فأنطلق:

إننى متيم، متطلع، أسير بهائها، مستعد لتقديم أى عون تطلبه منى، مستعد للمضى إلى حد التضحية بنفسى من أجلها. .

أقوم أحيانًا. أنطق بصوت مرتفع، أنحنى، أكاد المسها لشد استدعائها بمخيلتى، تتطلع صامتة، لكنها ممتنة، لا يطول توقفها كثيرا، تستأنف الحركة فأنحنى عند مرورى بها باسطا ذراعى على امتدادها، ممكا بقبعة لم أرتدها قط.

فى الحارة لم ألتق بها إلا أثناء حركتها، حدث ذلك مرة أو مرتين عند قدومى من الخارج وذهابها، تتماس نظراتى بطراوة عينيها. نداوة طلتها، ملاسة بشرتها، نتفة من لحيظة، لكنها تطق عندى وتوقد نارًا، تضرمنى. هى دائمًا آتية، والقادم دائمًا إلى ذهاب، إلى غياب. هل جرى لقائى بها حقا أم أنها أمنياتى المندمجة بالذكريات المتوارثة، المتراكمة؟

تتماس ملامحها بالاسم، صارت علامة دالة على كل سمية لها التقيتها، أو اللواتي آنست منهن شبها. مثل شقرة شعرها، أو طلة خصيلاته على جبينها، أو سرحة عنقها إلى أعلى، منطقة تصل المافوق بالأسفل، الرأس بالصدر، اسمها منح صفاتها لكل من التقيت بهن فيما بعد. أو قرأت عنهن أو سمعت إن في شرق أو طرب. عبر محطات عدة ما أن يصغى سمعى إلى "نادية" حتى تمثل أمامي، وتصل عندي، تماما كما رأيتها ولى من العمر ثلاثة عشر عاما أو أربعة عشر عاما، تجيء بهيئتها العامة، لا يعنيني غياب التفاصيل، كانت نمنومة، متناسقة الجهات، متناغمة الأركان، اسمها أقوى ما ستدعاءها بمجرد ذكر الاسم، هذا ما غلب على". ليس بالنسبة لها، أسمل من أنزلتهم عندي مكانة وارتويت بطلاتهن، وأجبن مخيلتي بالسعى إليهن والرغبة في البث، سعاد منهن كذا مجد وكاميليا وعزة وميرفت وميس ومنتهي وسندس وفاليريا وغيرهن بمن يلحن في أفقي عند تقليبي وتفحصي ما جرى وما بقي.

أعرف القوة الكامنة في الاسم. كيف يمنح صفات معينة لصاحبه، كلما تردد، فهذا يعنى البقاء بصورة ما حتى بعد تبدد الكينونة الحافظة، ولى فيما يتصل بالاسم تدوين طويل مفصل ليس هنا مجاله. غير أننى أؤكد ما أدركته، ليست نادية عندى إلا اسم، مجرد نطقه أو سماعه أو قراءته تأتى. لها سعى ومنها إقبال. وطلة متسائلة، حزينة.

أقصى مستحيلي وقتها أن أترصدها خفية حاملا آلة تصوير،

كمونى فى موضع لا يمكنها رؤيتى منه. إذ تلج بؤرتى التقط الصورة التى تكفل مصاحبة ملامحها لى، استعادتها عندما أرغب، لكن لم يتفق لى ذلك، تكفل اسمها باستدعائها، فليس ما يثيره عندى «نادية» مثل الذى يعنيه هند.

كيف أساعدها هي اليتيمة؟

أوقات أحاول تلمس الوسائل، لو أننى أكبر قليلا لتقدمت إليها، لبسطت أمرى عندها، لكننى مازلت أوليا. لا امكانية إلا التخيل ولا قدرة إلا التمنى. عرفت مثل ذلك عندما أصغيت إلى جدتى تقول:

«مسكينة الحمراء. . زوجها طلقها. . » .

أصغيت من مرقدى. أبدو لهن نائما، غير أننى كاتم شهيقى وزفيرى، متطلع جياش، الأمر يخص الحمراء، والشفقة بادية في صوت جدتى ومصمصمة شفاه أمى.

«أولاد الحللل يبحثون لها عن زوج. . البنت حلوة وفيها الطمع . . » .

هنا لم أستطع صبراً، انبثق صياحي. .

«لا. . لن يتزوج الحمراء غيري . . ».

تطلعن ناحيتي ذاهلات، مالت جدتي نحوي.

«بسم الله عليك وعلى أختك اللي أحسن منك. . مالك يا حبيبي».

نفرت إلى الوراء زاعقًا.

«لن يتزوج الحمراء أحد غيري. . ».

تبتسم أمي، تتحول الخفة إلى دهشة سارة، أقعد مواجها، غير مبال، ألمح حنوا في نظرات أمي.

«طيب نام يا حبيبي. . وأزوجها لك في الصباح. . ».

على امتداد زمنى التالى أستعيد ما جرى تلك الليلة، أرى ارتجاف اللمبة الساروخ، الغريب أننى لم أخجل رغم إفصاحى المباغت، من ناحيتهن اعتبرن ما قلته شغل عيال، وربما أدركت أمى مشاعرى المبكرة.

«الحمراء طلقت . . » .

«الحمراء مسكينة . . حظها وحش . . » .

كيف أساعدها، كيف أمد العون؟

إنها الحمراء إذن!

كم من حقائق أدركها أثناء تقليب ما كان منى، ألم بها متأخرا، كم من أمور ما تزال مستغلقة على " سأمضى بدون الوقوف عليها، أثق أن ما أجهله أكثر مما عرفته، يكفى ما أتحرك به وما أسكن عليه داخل حسى وفى ثنايا نفسى ؟ لعقود متتالية ظننت نادية مصدر، لكننى أدرك من خلال هذا التسطير أنها ليست إلا رشحة منها وترديد. أبدأ بالتساؤل: هل هفوت نحوها وملت لأنها كانت آتية دائما، تدخل

مجال بصرى عند قدومها من داخل أو خارج، تماما مثل ظهور الحمراء فوق السطح.

> هل حدد بزوغ الحمراء أول شرط عندى لتحقيق ميلى؟ أن تأتر !

لا يمكننى القطع، لاح ذلك أثناء تدوينى . لكننى أميل شيئا فشيئا كلما توالت على الهلات الأولى لكل من عرفتهن، وجرى لى معهن شئون ومجريات أمور، بالطبع تجد عوامل أخرى، لكن ثمة ما يمت إلى الحمراء دائما وأيضا من يتبعنها، تتداخل العناصر وتتوالج الأسباب، لكن عندما ظهرت نادية لم يسبقها عندى إلا الحمراء، إنما أودعت كل منهن أمرا مستجدا إضافة إلى ما استنفرته من عناصر كامنة.

انقطع مجيئها. كف قدومها. طال وقوفى. لم أعد أبلغها. عرفت الوحشة مع تمام الغروب وخلو الحارة من الأطفال والباعة. وتردد أصوات الليل المتباعدة خاصة مع تناول العشاء، وأصداء بعيدة مجهولة المصدر، أرتد إلى الداخل، أرتب كلمات عتاب أنطقها عند ظهورها. لن ألزم الصمت، لن أطرق متواريا وكأن سريانها لايعنيني. لن أخفى. غير أن أياما توالت بدونها. بعد تناولنا العشاء وخروج أبي لقضاء حاجة ونوم أشقائي جلست إلى أمى، تخبرني بأحوال الحارة وأحكى لها عن زملائي في المدرسة، اعتدنا ذلك. في زمن أقدم، كنت أجلس إلى جوارها بعد عودتي من مدرسة عبدالرحمن كتخدا الابتدائية، أحكى لها عن معارك خضتها. جيوش عبدالرحمن كتخدا الابتدائية، أحكى لها عن معارك خضتها. جيوش

هاجمت المدرسة. وكيف تصدينا لها. وأنفاق تكشفت لنا عندما عثرنا أثناء اللعب، وتمكنى من رؤية مدينة تحت الأرض، لكنهم منعوا ذهابنا إليها، كانت تصغى أثناء غسيلها الثياب أو طهيها الطعام، تبدى دهشتها أو إشفاقها أو جزعها، لكنها لا تسخر ولا تظهر التكذيب.

حرصت ألا يشى صوتى بأى فضول عندما استفسرت عن البنت اليتيمة التى لم تخلع السواد بعد رحيل والدها. مجرد سؤال عارض، غير مقصود.

قالت إن القلوب خلت من الرحمة، صاحب البيت اضطرها إلى الذهاب بعد توقف أمها عن دفع الإيجار، الشقة كبيرة ولم يعد لهما مورد. أبوها كان موظفا صغيرا في محل يبيع القماش بالحمزاوي، لم يترك لهما معاشا ولا مورداً.

#### رشحة المدبسرة

لم أدرك التشابه بين الصوتين إلا بعد انقضاء اثنين أو أربعة وأربعين سنة ، الممت بالصلة مع أن ورود الصوت على الخاطر والوعى به أو استعادة إيقاعاته وخصوصياته مما يشق على النوع الإنساني . لكم بذلت الجهد لأسترجع أصوات من كانوا ملاذى ومستقر هواى . لكنني أرتد حسيرًا ، لا قبل لى ولا قدرة بالملاحظة والمعاينة أيقنت أن الأصوات أول ضحايا النسيان . أول ما يدركه الطى وآخر ما يمكن استعادته ، فكيف بزغ عندى ما صدر عنها واستوعبته منذ سنوات طوال نتيجة مؤثر عابر ا

«يا خديجة . . يا للا انزلي . . » .

أول ما عرفته منها ندائها على صاحبتها، سارى، ممتد، يبدأ حيث لا يمكننى التحديد ويمضى إلى حيث لا يفنى ولا يستحدث، كأنه علامات مائية على الماء. كيف يمكن التعيين؟

مكانها مؤطر بزمانه. ولأن وقتها ولّى فقد راحت مواضعها كلها، رغم أن الحارة باقية، المدخل والمنحنى والعطفة والبيت الذي أقامت به، والبيت الذي رفعت وجهها صوب شرفاته ونادت، الزمن يولى والمكان أيضًا. وهذا أمر دقيق ربما فصلت الحديث عنه ولكن في غير هذا الموضع. دارها مواجهة للفرن، ثلاثة طوابق، لا يسكنها غريب، ثلاثة أشقاء، عمها حمدى أفندى مدرس اللغة العربية، أصلع، يحيط حضوره بمسافة تفصله حتى عن المقربين، جاحظ العينين قليلا، أبوها موظف في متجر قديم بشارع السكة الجديدة، يبيع القمصان والملابس الداخلية والجوارب والمناديل والطواقي والعباءات من القطن صيفا والصوف شتاء. يقصده أبي قبل دخول المدارس، يصحبني مع شقيقاي أتطلع إلى أدراج الورق المقوى ذات المقابض المعدنية، داخلها القمصان والسراويل والجوارب، لم أعرف مثلها إلا في متجر عوف للأقمشة والملابس الجاهزة القديم، الكائن بحارة الحمزاوي لكنه استبدلها بأدراج حديثة منذ حوالي عشر سنوات، لكن ما يشبهها باق في باريس. دعاني صاحب حميم إلى غداء في مطعم قديم يحتفظ بتاريخ افتتاحه في منتصف القرن التاسع عشر، مطل بواجهته على شارع الأمير، بالحي اللاتيني. لم أتوقف عند اللوحات العتيقة والإعلانات القديمة عن سلع بطل إنتاجها ولا عند الأثاث القديم، أو نباتات الظل المبهجة . أو الفراغ الكثيف نتاج توالى الوقت على مكان محدد لم تتبدل هيئته كثيرا، إنما اتجهت إلى نهاية الصالة الكبرى، توقفت أمام الجدار الذي يفصلها عن الصغرى، أدراج متراصة ثابتة، ترتفع إلى حد يتجاوز قامة إنسان معتدلة.

عين الأدراج، من الورق المقوى، مقابضها معدنية كأنها صيغت من ذاكرتى، كأن المصدر واحد، تنسمت الرائحة ذاتها، أقادمة من شارع السكة الجديدة أو من شارع الأمير؟ يبدو أن ما تعاقب على ملامحى لفت نظر سيدة ضخمة، متناسقة الملامح، عذبة الابتسامة، جاءت تحظو ناحيتى، الوحيدة التى ترتدى ثوبا أسود قصيرا ينتهى قبل ركبتيها، أستفسرت عما إذا كنت أود السؤال عن شىء محدد. أشرت إلى أدراج الورق المقوى. مدت أصابعها لتمسك بالمقبض. بدلا من الملابس، رأيت مراقد ثلاث زجاجات من النبيذ، عمدة، آمنة، يفصل كل منها عن الأخرى حاجز رهيف من ورق قديم.

لامنذ متى . . ؟» .

«منذ عام أربعة وخمسين وثمانمائة و. . . ».

ايعني منذ قرن ونصف تقريبا. . ٧٦.

بالنسبة لى تبدو المدة أبعد، تمت إلى بداية مجهولة لا يمكن تعيينها. لم تحد عيناى عن الأدراج، كأن والدها سيلتفت، يسحب أحدها ليتناول منه قميصا يناسب مقاسى. أو سروالا أو جوربا. صرت أجىء بمفردى وأحرص على الجلوس فى ركن أرى منه الأدراج المصفوفة متسائلا عما يحكم الذاكرة، لماذا تحتفظ أحيانا بومضة، لحظة مساحة ضئيلة، أو شىء ما لم نتصور قط لحظة معاينتنا ورؤيتنا واستيعابنا له أنه سيبقى معنا أبدا، لماذا تمحى أمور وتبقى أخرى، وماذا سيظهر عند التأهب للرحيل. وأى مشهد سينتهى البصر الحديد إليه؟ من يرتب، من يحذف، من يُبقى؟

إذ ترانى المشرفة الضخمة عند المدخل، تتهادي صوبي، تمديدها

تدعوني، وفي الوقت نفسه تشير إلى الأدراج، لا تعرف ماذا يعني لي ذلك، لكنها أدركت اهتمامي، وأن ثمة أمرا تثيره الأدراج عندي، لا ألحها إلا أرى والدي في مواجهة أبيها. عرفت اسمها كاملا برؤيتي له وتعرفي عليه. إنه العم أحمد الحسيني. أبوه. . أي جدها يسكن الطابق الأخير. لا يخرج إلى الحارة إلا نادرا، دائما متوكئا على عصاه، أمره معروف، ذائع في الجمالية والحسينية والدرب الأحمر لقدرته الفريدة ومهارته في أمر دقيق، مازال قادرًا عليه رغم انحناء قامته وثقل سمعه. خلف البيت يمتد فناء يمارس فيه ما اشتهر عنه. إذ كانت لديه الإمكانية على تحنين الخيل والجمال التي تستعصى على التلاقي المثمر للإنجاب. عنده حصان مؤصل. نسبه ثابت، سمع به الملك فؤاد وكان هاويا لنوادر الخيل، عارفا بها، وله عيون تنبئه بالأصائل منها، أرسل يستدعيه وكان يوما مشهودا عندما شق من الجمالية إلى قصر عابدين عبر شارع الغورية وتحت الربع وباب الخلق، عاينه وملس على رقبته، وأطعمه السكر لكن الجواد الكريم لاذ بصاحبه ودلدل رأسه ونبش التراب بحافره الأيمن، مما دعا كبير الياوران يهمس في أذن جلالة الملك ألا يصر على إبقائه في القصر، فلو غابت الشمس عنه هنا لن تشرق عليه حيا. من الأفضل أن يبقى عند صاحبه ويمكن إرسال الإناث الكريمات إليه، أو لا وأخيرا ليس الحسيني إلا فردا متواضعا من الرعية، المهم . . سلامة الجواد.

عندما تقرر إزالة مقهى الفيشاوى عام تسعة وستين وتسعمائة وألف، لم يتحمل صاحبها الحاج فهمى رؤية أول معول يبدأ هدم الجدران التي استند إليها، وأنها، الفراغات المظللة بما تحمله من عبق

نعناعى وعبير شاى وقهوة وجنزبيل وسحلب وأشربة مختلف ألوانها. وتنباك عجمى ولاذقانى وعدنى. مال رأس الرجل فى قعدته فوق الدكة المستطيلة تحت قفص الحمام، وعلى مقربة من مربط جواده الأشهب الذى كان لخروجه راكبا يوما مشهودا يكاد الناس بدءا من ميدان الحسين وحتى باب النصر يرقصون على إيقاع خطواته.

الحاج فهمى مات بالحسرة، لكن بماذا يفسر القوم رحيل الحمام؟ كانوا سبعة، ثلاثة ذكور وأربع أناث قمريات، أما الجواد فهوى بعد أن كان يمضى الساعات الطوال بقرب صاحبه أنثنت قوائمه ولم تعتدل قط. حتى الآن يستعيد الخلق ما جرى بدهشة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الجواد من سلالة الأصهب النادرة، ولولا صلة وثيقة بين جد سعاد والحاج فهمى لما حدث اللقاح الذى أثمر هذا المؤصل.

كان صهيل الأصهب يتردد في الحارة ويتجاوزها إلى درب المسمط وشارع قصر الشوق. يثير النساء ويؤلب الرجال، يجبر الكافة على الإصغاء والتروى لإعلان الرغبة المحمومة. كان جدها قادرا على تحنين الفرس الحرون وإثارة شبقها إلى حد يدفع بها إلى أقصى انفراج ميسر، يتقن أمورا لم يفصح عنها حتى لشقيقه ولولديه أحمد (والدها) وحامد (عمها). ذاع صيته باعتباره أفضل من يؤلف بين الحمار والفرس لإنجاب بغل، يستغرقه تماما قفز الجواد الأصهب في الفراغ مطاولا بعنقه أعلى الفراغ محاولا المرة تلو الأحرى إيلاج القضيب المستوفز في الفرج المرطب بماء الدعوة الآمن، المتهيأ المستكين عند لحظة معينة يمديده، لابد أن تصغى الأنثى إلى النفرات المتتالية

والمحاولات المتداعية حتى يكتمل تأهبها وتسلك. يرشد بأمانة ودربة فتقع الغاشية، أما خبرته بالظروف التي يمكن للجمل أن يضاجع خلالها أنثاه فلا يقارن به أحد، حتى أن بعض تجار الجمال يجيئون عبر درب الأربعين من السودان قاصدين درب الطبلاوي ليقدموا إليه إناثهم المستعصية. معروف أن الجمل صعب الأحوال، لا يقدم إلا بعد اطمئنان تام وتأكيد قاطع أنه ما من غريب يرقب أو بصر ينظر ولو من بعيد عدا جدها، كان يقترب، يمرر أصابعه بمهارة ودربة ويهمس مالا يعرفه أحد، عندئذ تصدر الهرهرة ويقع التوالج الأتم، يسود الحارة كلها صمت متواطع، راغب. كل يقتدى ويتمنى. أحد الباشوات من أقطاب الحزب الدستوري وصله أمره، أرسل في استدعائه إلى قصره بالجيزة. أصغى صامتا إليه شكا الباشا ارتخاء أعصابه وما نزل به من وهن، تبسط معه حتى أفضى بدقائقه، البنت صغيرة وجميلة، يخشى عليها. له ما يريد إذا مكنه وستره معها، غير أن رده كان سلبيا. اعتذر، قال إن للإنسان درب، وللحيو ان درب، وما يصلح هنا لا ينفع هناك. قال الباشا إنه يحترمه أكثر ورجاه أن يستره. لكن كيف تناقل الناس ما وقع؟ لا أحد يدري، هي حفيدته. لصوتها شرخة تتمرمر في مسرى دمائي، إذ تنادي صاحبتها يقع استنفاري، أستدعى حضورها بتلك السلخة، كذا قوامها المشرئب، كأن صلة ما تربطها بالأصهب، ربما توحمت أمها على الحصان المنسب، من يدرى؟

«ياخديجة . . » .

ليس نداء، ليس صوتا. إنما زهو وانبثاق ضوء مصهور، شعاع

لا يتوقف عند خروجه مكتملا من حنجرتها. إنما يستمر مصعدا في الفراغ، ويستقر في مكامن الذاكرة ليباغتنى بعد أكثر من أربعة عقود، يناديني منى، ما بين صحوى وغفوتى، عفيا، متقدا، محرضا الفراغ ذاته، تماما كما أصغيت إليه المرات الأولى، مع أن صاحبته ربما لا تكون مقيمة في هذا الوجود الحاضر لحواسى.

«انزلى بقى . . » .

يلغى ما عداه، يشمل اللحظة والموضع المدرك منه والخفى وكافة ما يصدر عن المحسوسات، زميلتها أقصر منها، ممتلئة، عادة تجيبها بعد أول نداء، أحيانا بعد اثنين، لم يعلق بذهنى أى أثر منها، صوتها خافت، مسطح، ذو مستوى واحد، لا يمر خلالى، إنما إلى جوارى أو بعيدا عنى. ليس فيه ما يدغدغ أو يرقرق بعكس الآخر، أقصد الأول. إنه محرض، دافع إلى سبل النشوة، إلى مبادئ الشهيق. مطلقا النخرة والشخرة، يسمس ما لا يمكن رصده، يدفعنى إلى محاولة الركض، إلى أى اتجاه؟ لا أدرى.

توحد النداء بقوامها، لا يصدر عنها ولاتطلقه إلا إذا كانت واقفة متطلعة مشهرة غصنها السرح اللدن، المثقل بثمارها وشرافات طلعها.

تقف عند المدخل، تتراجع إلى الوراء. يتكئ قوامها على الفراغ الملامس لظهرها ورد فيها، يتحدد بروز صدرها المكين، ما بين العلو الأمامي والسفل الخلفي تناسق مريب، غريب فكأنهما صنوان. انفصلا واتصلا. إلى الطول المتناسق تنتسب، مماثل لقوام الحمراء

السيسباني. تتقن أشهارها، أنه الوضع الذي تتأهب خلاله لتنادى، لتطلق مويجاتها، لا يستغرق النداء إلا مقدار نطقه. لكن ما يخلفه عندى كثير بعضه كامن وقليله ظاهر.

لحقني صهيلها في أماكن وأويقات وأوضاع شتى، أدركني مقيما وراحلا، ممسيا ومصبحا، غسقا وشروقا، إذا كنت راكدًا أخف، وسنا أصحو، راقدا أقف، شاردا أنتبه، واقفا أقعد، لكم شسعت أمكنتي المحدودة لحظات استلامي أصدائها، تتخلل خباياي، أغمض عینی فأری ما لم أدركه طول تحدیقی ودنوی، بعد أن تنائینا مع مضی الأحوال وتبدل الأزمنة وبلوغي ديار لن تحل بها ولن تنزلها، وإذا وصلت إليها لن تدرك أبدا أنني حللت بها. هذا شأن كل غريب. عابر، غير مقيم. نفذت إلى شغافي ومست حناياي. بلغت مني ما لم أبلغه عندي، إذ أسمعها فجأة لا أميز الحروف الصادرة، لكنها هي، أصداء غامضة، تستعصى على وعيى إذا قصدت استعادتها لكنها تباغتني حيث لا أتوقع ولا أتخيل. بداية النسيان ضياع ملامح الأصوات، بل يمكنني القول الآن بانتفاء وجود ركن ركين تأوى إليه الأصوات، لكن أحيانا يباغتني المفقود. كأنه يفلت من حدود عالم غامض، يصبح مفردة من الهواجم، لا يستغرق المروق إلا لحيظات يصعب رصدها. لكنها تشعل حنينا لا يهدأ، كثيرا ما باغتتني فجرا. تنادي فجأة . قادمة من الصمت إلى الصمت . دائما في التوقيت غير المتوقع. في الزمن الذي لا أقدر على احتسابه. عندما تتداخل الحدود ويشق على التعيين، أميز حمحمتها رغم قيامي في البعد، لا أعرف حروفها، بل لا أدرى إذا كانت تنادى صاحبتها، أى أننى أستعيد قديمها، أو أنها تخصنى بنطق أسمى عبر الغوامض التى لا قبل لى باستيعابها، فى نقاط متباعدة من العمر بعد انقطاعى وتنقلى فى الأمكنة والأزمنة، واختفاء كافة ما عرفته من مصادر أبقت على وشيجة. بدأ ذلك برحيل أمى وانقطاع شقيقتى عن زيارة جاراتنا اللواتى حفظت ودهن حتى إدراك الوهن للصلات القديمة، لكم تطلعت إلى أمى مبتسما. تدرك المعنى الكامن. اعتدت مواجهتها بها عند شروعى فى التورية، لم يخف اهتمامى القديم عنها.

«ما أخبار سعاد؟».

أخر ما أطلعتني عليه يتعلق بمدينة المنصورة، غاب عنى الآن الأمر، هل زواجها وانتقالها للإقامة هناك أم التحاقها بهيئة تدريس الجامعة.

لا أدرى..

المهم أن ثمة صلة بين هذا المكان وبينها. من يسعون عبره أصغوا إلى صوتها. هل أدركوا ما عرفته؟

لو أبديت الهمة لتوصلت بقبس من أخبارها. لكننى رحت أستعيدها بينى وبينى فصارت عندى أكثر ثراء مما هى عليه فى الواقع المحسوس، أيضا. . خشيتى سماع ما يكربنى حال بينى وبينى، غير أن ما لم أتخل عنه توقعى رؤيتها مصادفة، وهذا ما لم يحدث قط حتى وقت تدوينى هذا. كأنى اكتفيت بالتمعن فى أصدائها. تلخص حضورها فى المويجات غير المرئية، بل إنها بداية إدراكى مباهج

الأصوات، بعض ما سمعته منها أجمجني وبعث دفئي، جلبت بتأثيره ما بين صلبي وتراثبي.

لا تصهل فرس إلا ويباغتنى وقوفها، رفعها الرأس عاليا، نداؤها، أضنانى على البعد، والبعيد دائما مدبر، ماض إلى موضع ما، تتداخل ملامحها، خطوها، بمشية الفرس المتأهبة، والحصان الواثب الوثاب، ما بقى عندى أصعب ما يمكن استعادته، صوتها.

تلك الشرخة النعومية، لكم اجتهدت لتوصيفها، لكن ما من ألفاظ تساعد، أبث ما أقدر عليه من جهد، صعب احتواء أى صوت بالوصف الدقيق، رغم أن الألفاظ ليست إلا أصواتا، لكن ليس كل ما تدركه الحواس بمكن التعبير عنه، يشق على التأشير والتعيين، تلك الحمحمة، الإنشطار المفاجئ المزجج، إنه بداية اهتمامى وإدراكى رفعة الصوت، أنه ليس مويجات ونغمات، إنما تصوير وتلخيص، تصوير للدخائل والرقائق. إذ أصغى عبر الهواتف، أو من وراء حجاب مكانى أو زمانى أنفذ إلى أحوال المناطق، أدرك إذا كان مرحبا، أو متبرما. إذا أدركه ضجر أضع يدى عليه، إذا حاول إخفاء أمر يظهر عندى. مثل إعياء عابر، أو وهن مدسوس، أفهم الآن السبب الكامن وراء ذلك الطلب الغريب الذى بيديه الأطباء عند الفحص.

«قل آه».

. . . . . . . .

عبر الآه الممدودة يبدو مكمن الداء. كلما جاء الصوت عن بعد ازداد كشفا لأحوال مصدره. كلما نأى زمنها عندى أعمق كشفا وفهما، كلما أمعنت في أدبارها، العجيب أنني لا أذكر أستنفارا حسيا جرى عند سماعي نداءاتها، أو حوارها مع صاحبتها في الصباح الباكر، أو أويقات العصارى، إنما جرى لي ذلك عند استعادته، فكأنني جبلت على مضاجعة العدم، والاتحاد بما لا يوجد، غير القائم في السنن.

إنها الحمراء، واقفة فوق السطح المغطى بجريد النخيل وأقراص الجلة تطل على فناء البيت قبل تخطيها الحاجز مبتعدة، متنقلة عبر أسطح البيوت، لحظة أدبارها يرتفع صوتها، أدرك أصل البحة ومصدر الشرخة التي علقت بي فلاقيت منها تعبا. وهن أدركني فلا أدرى الآن أيهما أسعى إليه أو يسعى إلى، من على وجه اليقين والتمام؟ الآتية أم المدبرة؟

## رشحة الرانية

إلى وقت قريب ظننت أنها المرجع، أنها المصدر والأصل لكافة من ملت إليهن وسعيت تلمسا لود أو بدء صلة، لسنوات طوال بعد اكتمالها وفراغى منها استقر يقينى هذا قبل أن أبدأ تفحصى لما كان، ورؤيتى بعد انقضاء الأوقات ما لم أطلع عليه وألم به فى حين اكتمالها وتحققها.

لما جرى ذلك فهمت أنها فرع ينتهى إلى الحمراء، أن كل ما أسرنى إليها مجرد ترديد. أنها ليست مصدرا بذاته، لكن شق على تعيين عنصر معين مثل سابقاتها يكننى القطع أنه يمت إلى من لا أدرى أين مستقرها ومأواها الآن.

ربما لأنها علامة فارقة، فكل من نزعت إليهن قبلها لم يبلغهن أمرى مثل نادية وسعاد وما بينهما عبور سريع لبنية فارهة سمراء كانت تزور أمها وزوجها المقيمة في مواجهة شقتنا بالدرب الأصفر لها ذكر في دفتر خصصت للنوافذ، لحظة ظهورها في الشرفة تكتمل مشروعاتي، أتطلع لكنني لم أعلق ولم أكابر، ما عرفته من ترصدي نادية، وطول انتظاري صوت سعاد، أما مجيدة فصا فحتها وأصغت إلى نطقي كما أينعت ألفاظها عندي، في ليلة لقائي الأول بها، كنت

عفيا، منطلقا بكامل حمولى، تواقا. الزمن كله قادم، وعندما يبدو هكذا لا يطيل المرء التأمل، ولا يدقق فيما يكون بالفعل. مع اكتمال المراحل، ودنو الأسفار من غاياتها، يمعن المرء النظر فيما قطعه وأتمه. عندئذ يرى في المنقضى ما لم يطلع عليه وما لم يلم به وقت مثوله، هل ما يقف عليه متعلق فعلا بما كان، أم له صلة بمفهوم ورؤى تقوم الآن؟ فكأن الأمر تفسير لمتن انقضى أمره، طويت صفحاته، وبهتت سطوره، ولم يتبق إلا وريقات معدودات؟ أم إنه الوعى بذلك يأبي المحو فيتعلق بما تجسد وسعى يوما، وهكذا لا يكون ذلك إلا رفضًا للعدم ورغبة مستحيلة في الإثبات. هنا يصبح تقليب الذاكرة وفحص مكنونها اعتصاما بالوجود وتعلقا به.

يكننى تحديد وقت انبلاجها، إشراقها في أفق وعيى، أما المكان فناصع لا ريب فيه، بالضبط أمام مدخل المسرح القومى. المطل على ميدان العتبة، القائم عند الطرف الأقصى لما تبقى من حديقة الأزبكية. في ذلك الوقت كان السور مكتملا قبل نقل الباعة وتشريدهم. وكان مبنى الأوبرا مركزا للمنطقة بوقاره ورقته وزخارفه وما يصدر عنه من مويجات غير محسوسة قبل أن يلتهمه الحريق في عام واحد وسبعين وتسعمائة وألف. وكانت مقهى متاتيا عامرة، كذلك البناء العتيق الذي يعلوها، قبل أكتمال هدمه مع مطلع القرن الجديد، ولسنوات كنت أتابع إزالته البطيئة بسبب تضارب القرارات وليس عن قلة إمكانيات، بدءوا بخلع الأبواب والنوافذ المستطيلة، وهنا انكشف لي عرض الجدران المبنية من الحجارة الصقيلة، إنه نفس طراز مبنى عرض الجدران المبنية من الحجارة الصقيلة، إنه نفس طراز مبنى المبافئ، وفندق البريان، ومقر صندوق الدين، وضع

التخطيط كله ليكتمل مع الأوبرا، ويبدو أن الأوبرا كانت بمثابة المتن، وتلك البنايات هوامش، أو ترديدات.

عندما اقتربت من بوابة المسرح القومى قاصدا مشاهدة مسرحية لا أذكر اسمها الآن وبالتالى مؤلفها . كان الوقت ليلا . وبرد القاهرة ماثل . إذن . . ربحا كان ذلك فبراير أو آخر يناير من عام تسعة وستين . الملابس وانتظام الطقس عبر الشهور أدلتى وبرهانى . كانت ترتدى السترة الجلدية الشمواه ، وتنورة تتبادل مربعاتها الألوان ، ولتلك السترة شأن وترجيح دونته فى القسم الذى خصصته لما ارتبطت به من أشيائهن . وما بقى عندى من آثارهن ، بعضه ماثل ، أحتفظ به والبعض عالق عندى ، لم يمحه التوالى والمرور من أيام إلى أخرى .

إذن الفصل شتوى، الوقت ليلى، تلك الساعة الواصلة ما بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف موعد رفع الستار حيث لا يكن دخول قاعة العرض. كانت التعليمات صارمة والنظام ما زال والجرح الذى بدأ في يونيو لم يزل طريا ينزف، لا بد أننى دخلت محيطها ولا بد أنها ظهرت في مجالى عبر ذلك التوقيت. غير أننى لا أقدر على تعيين اليوم، سبت أم أحد، اثنين أو أربعاء؟ لا أدرى، لم أنتبه قط عند مرورى باللحيظات المؤدية، السارية إلى تثبيت اسم اليوم والتوقيت، إنما جل اعتمادى كان على الذاكرة، بل إننى لم أنتبه إلى القدرة على الاستعادة فكل ما تعلقت به وأثر في كان قريبا ولم يبتعد بعد. لم تفصلنى عنه المسافات، لم أتوقف كحالى الآن لا تفحص ما اندثر، ولأبذل الجهد كى أفهم ما كان عليه بالفعل وكيفية مثولى

له، أو رؤيتى له الآن، وما أنا إلا محصلة تلك الأويقات المندثرة، والثوانى المنشطرة، المنقضية، والرؤى المبهمة، وقد كانت يوما جلية. ناصعة، غير أننى مررت بها مرور الغوافل، السادرين في غيهم، غير المنتبهين إلى مآلهم وما سيصيرون إليه، لم أنتبه إلى أننى سأبلغ يوما أعتصر فيه مكنونى لأتذكر عبارة أو كلمة ممن تعلقت بهن. يتسلل كل منا إلى حنايا الآخر، كل شيء كان راسخا، واضحا كأن التفاصيل لن تبيد أبدا. الآن. . أرى الأمور في جملتها، في عمومها. ربحا تفلت بعض الشظايا، لكنها تبدو منبتة، لا صلة تربطها بما كان قبلها أو بعدها، كما أننى غير مدرك، غير ملم بقوانين خفية تعمل عملها بعزل عنا، فتوارى تلك اللحظة وتبقى على تلك. تجعل هذه العبارة حية ماثلة، وتفنى مناقشات شتى، بعضها كان ممكنا أن نقضى خلاله حية أنفعالنا وتصديق أمرنا.

تلك الليلة لم أدون التوقيت وأثبت الحالة، ربما لإستغراقى وجذبى إليها. بعد طول معاينة وتكرار أحوال أقول إن النظرة الأولى تحدد اللسار، بها يتم الأمر كله. وما يتبع ذلك تفصيل. تماما مثل الانفجار العظيم الذي جرى ثم تلاه تمدد الكون وتكون الأجرام من مجرات وكواكب وشهب وغبار كونى منه جئنا وإليه نعود. تماما مثل الولادة، يعلن المولود عن مجيئه باكيا، صارخا، مغمض العينين، ثم يسرى، حتى يستوى فيرتد منكسًا كما جاء أول مرة، كل الحيوات تكتمل لحظات بزوغها، تتحدد مساراتها. إلا تفاصيل، تفاصيل تجيء، أخرى تروح، حتى تحين لحظة الاكتمال فتنهض الراحلة. هذا جُل أخرى تروح، حتى تحين لحظة الاكتمال فتنهض الراحلة. هذا جُل أخرى مع اللواتى عرفتهن وهفا نسيمى إليهن، ذلك معظم حالى،

باستثناء نادر يسير. مرة واحدة، عندما جمعتنى ظروف العمل بشابة سمراء، سرحة القوام، قديمة الطلة، كأنها تجسدت خارجة من جدارية فى سقارة أو طيبة، أو مقبرة مجهولة فى صحراء لم يبلغها إنسان بعد، لم يهتك سرها. كنت أتعامل معها يوميا. أصافحها. أتبادل معها الأوراق، أتحدث إليها خطفا. كلمات متبادلة، أعتدت طوال عمرى ألا أتطلع إلى إحداهن فى مقار عملى، منتسبًا إلى صاحب قول متداول. «الفران الشاطر لا يأكل من خبز أعده ودفع به إلى الني النيار».

غير أننى انتبهت إلى بصتها يوما، وليس مثل نظرة الأنثى كاشف لها ودليل، تلك الطلة الريانة المؤطرة بالكحل والإغواء الصامت والفورة المقموعة والنداء الصريح، غير المنطوق، استمر تطلعها إلى مقدار ثانية لكنها كافية كى أدرك أن كنزا مغموراً في متناولى، أمر به يوميًا ولم أنتبه إليه. خبيئة كان ممكنا أن أفضها منذ سنوات، ولكن غشى على بصرى وطمر حسى، وهذا حال فريد لم أعرف مثيلا له من قبل، ربما أفصله في موضع آخر، لكن الغالب على حالى ما يمكن أن أسميه الاندلاعة، هذا ما جرى تلك الليلة أمام المسرح القومى.

غير أنها لم تكن بمفردها، إنما بصحبة أحد معارفى، مصمم سجاد شهير بين أهل الصنعة، تخصص فى طراز بخارى بأنواعه، لديه مصنع صغير يضم ثلاثة أنوال يدوية، يقوم بصناعة هذا الطراز الجميل ذى النقوش الهندسية المتماثلة، بدءا من صباغته خيوط الصوف البيضاء بالألوان الحمراء الياقوتية بدرجاتها الغامقة والفاتحة. توسع

فيما بعد وصار شهيراً بين رجال الأعمال، لكنني لم أنس قط أنه كان وسيلتي إليها. مبرري لمصافحتها، عندما قدمني إليها قائلا..

«مىجد غورس. . » .

ثم أشار إلى ناطقا اسمى باعتزاز شأن من تزداد مكانته بصحبه المبرزين أضاف.

«صدر له كتابه الأول. . لا يمريوم إلا ونقرأ عنه . . » .

مجملها أخذنى عنى، غير أننى تمترست فى موقع المتطلع إليها، العالق بصره بها. من عقد العزم على ألا يكون اللقاء عابرا، ألا تنقطع الصلة بمجرد انتهاء اللقاء، تلك جاءت إلى هذه اللحظة لتبقى معى، لا يعنينى كيف، ولكن يجب ألا يقع انفصال تام، لم أفكر فى كنه العلاقة أو مداها، لكن وجودها حرضنى، وسعيها فى الحياة الدنيا استنفرنى، فإن لم أستطع إلا النظر فهذا حسبى.

حدث بعد عقود متوالية أن التقيت ببنية رقراقة. في مدينة صغيرة بجنوب فرنسا، ثم جاءت إلى موطنى لدراسة لغتنا وآدابنا، واتصلت بي عندما اجتازت باب مكتبى قصدت قلبى مباشرة فخيل إلى أننى أسترجع صبوات الزمن القديم، حدثتنى عن لقائنا في مدينتها الذى لم أذكره على الإطلاق، لم تلفت نظرى ولم تثر انتباهى أول مرة، ربما لأننى كنت في جمع وضجة وربما لنزول غشاوة على بصرى، أو انشغالى عنها بشىء ما، حدقت إليها متفرسا مقتحما. في السنوات التي تمر الآن لا أرجئ ولا أخفى. ربما بتأثير إدراكى قلة الوقت وقرب

المصير، هذا حال غالب على عموما، في لقائنا الثاني قلت لها إنني قريب، وأنها لمست مني وترا. قالت كريستين دهشة.

«لكنك لا تعرفني . . » .

قلت مبتسما وداخلي ينتحب على فقدان الأوقات ونفاذ معظم الرصيد.

«لكنني رأيتك . . أبصرت» .

كانت تعنى ما تقول، وكنت فى عين التحقق بما لفظته، كل ما يكننى الإحاطة به. ألم به فى البصة الأولى، فإما نزعت. وإما مررت بمن رأيت مرور الكرام. ولأمرها تفصيل فيما بعد، ذلك أن لها من الحمراء دقة قوامها وهشاشة حضورها.

أما مجد غورس فلم تكن إلا المستحيل الذى أبحث عنه وأحاول، لا ريب فى جمالها الذى يلبى احتياجات شتى عندى ويتطابق، قوامها، حضورها، طريقة إصغائها، ثمة أمر فى نبرها، حودة، انعطافة مفاجئة مبللة بماء الورد والرضا فى صوتها، خاصة عندما تجيب، بالتحديد عبر الهاتف.

فى ذلك الوقت المبكر كنت أول الجاهلين بى. أحيانا تكتمل معرفة المرء بنفسه من خلال الآخرين، فهم كالمرآة، يرونه من حيث لا يقدر ويبصرون فيه مالا يكنه أن يرقبه فى نفسه، ألم يتمنى كل إنسان أن يستمع إلى صوته. حتى إذا أصغى إليه عبر تسجيل ما، وأعاده. ألا يداخله العجب إلى الدرجة التي تجعله يتساءل دهشًا: أهذا يصدر عنى؟

أو ربما يقول.

ما ظننت أن صوتي هكذا. .

لا يتعلق الأمر بالصوت فقط، إنما بسائر الدخائل، أعرف أن إلمام المرء بسائر ما ينطوى عليه مستحيل، فكم من أمور تتداخل معنا، وتسرى فينا، ولن نلم بها أبدا، إلا إذا بلغنا درجة يكننا عندها فهم جزء من كل، أو التقينا بمن يتفهم ما نحن عليه، لكن. . هل من الأفضل أن يمضى الإنسان جاهلا بما يكون عليه، أم الأفضل بلوغ الاكتمال بدون الوعى بسائر المكونات والدقائق؟

لا يمكنني القطع، لكنني عندما سمعت صاحبة قديمة لي. تقول يائسة بعد لقائنا مرة أخرى، ومحاولتها بعث ما كان.

«لم أنتبه إلى أنك تحب البعيد إلا الآن. . »

ثم أتبعت قولها هذا بندم فراني فريًا.

«ليتني لم أعرفك . . » .

تلك «لور» التى سردت أمرها فى كتاب التجليات فليطالعه من يرغب، فقد ذكرت فيه دقائق ورقائق يصعب إيرادها مرة ثانية. ولى عودة إلى ما لم أبح به ولم أشر إليه من قبل. ليتنى أقدر على تفسير هديل الحمام ساعة الظهيرة، وترجمة حفيف الشجر إذ تتخللها نسيمات غير منظورة، وشرح القوة الدافعة لأمواج البحر، والحقائق الكامنة وراء تدرج ألوان الشفق واختلافه عن حمرة الانبلاج ومطالع الشروق. أحيانا أمعن النظر داخلى لأفهم خارجى، وكثيراً ما يأخذ

خارجى بيدى ليسبر بعضًا من أغوارى ودفائنى. ولعلى بتدوينى هذا أبلغ ما لم أصل إليه قبل أربعين عامًا أو أكثر، لعلى أجلو الأسباب، هكذا تحدد الأمد عند نظرى إلى مجد ومصافحتى لها، ثمة ما يجمع النساء بالمدن، عندما أقترب برًا أو بحرًا أو أحلق جوًا متجها إلى الهبوط، من النظرة الأولى ألم بالمدينة في عمومها، وعندما أجتاز البوابات الحديثة من مطارات، أو محطات قطار أو موانئ، أنظر وأتعرف عن قرب إلى الطرقات والشوارع والنواصى، والمتاجر، وكيفية تقديم المطاعم مضمونها إلى زبائنها، تعنينى المداخل المؤدية إلى البنايات كافة، ومنها أقرأ غير المرئى. الحذر أو الاطمئنان. الصد أو دعوة الداعى.

كما ذكرت، فإننى مقتنع، مقر أن الأمر كله يتحدد فى اللحظة الأولى وكافة ما يلى ذلك تفصيل، هذا ما تحدد فى مجد غورس، الاستحالة عينها هى، كانت حفيدة باشا قبطى، صعيدى، من أسرة عريقة محافظة، رغم وعيى الأتم بهذا لم أخف، ذلك أننى إذا توقفت لن تتحقق الاستحالة التى أسعى إليها وأرغب، لن تكتمل إلا بإخفاقى، أعرف أن هذا غريب. لكننى ربحا أوضحت فى المسار، فلأفصل إذن قدر الإمكان بين ما كان عليه الأمر زمن تحققه، وما أراه عليه الآن عند أستعادته.

لم يستغرق لقائى الأول بها إلا دقائق معدودات، ربما لم تتجاوز الخمس، بعدها اتجهنا إلى صالة المسرح القومى ذى الستارة الياقوتية الوثيرة، بدأ فضولى يتأجج. ما طبيعة الصلة بينها وبين صاحبى فنان السجاد المعروف؟ منذ شهور علمت أنه تقدم إلى خطبة زميلة لنا فى

كلية الفنون التطبيقية ، التي لم أتم دراستي بها . اسمها ثريا ، جمالها خبر ، وكانت هدفا لكثيرين ، منهم زميل لنا ابن وكيل وزارة ، أذكره كأنى أراه الآن بوسامته ورقته وتدخين السيجار ذى الرائحة النفاذة والذى لم يكن ذائعا في ذلك الوقت . ما تبقى منه عندى مشيته ولطفه واقترابه الهادئ . إلى أين؟ ما الذى انتهى إليه؟ أين يسعى الآن في الحياة الدنيا؟

لاأعرف، ولم ألتق به قط حتى عن طريق الصدفة، وإذا استدعته ذاكرتى فيرتبط دائما بثريا هذه بديعة التكوين التى لا بد أنها كانت بعيدة النظر، إذ أصبح زوجها منذ آخر السبعينيات من كبار رجال الأعمال والسياسة أيضا، وكثيرا ما كنت أسأل نفسى: هل جمع هذه الثروة من السجاد البخارى؟ من الأنوال الثلاثة؟

لا أدرى. طوال العرض المسرحى تلك الليلة لم أكف عن اختلاس النظر إلى الجهة التى جلسا فيها، محاولا التوصل إلى ما يربطهما من خلال نظرات كل منهما إلى الآخر والعبارات المتبادلة وخاصة إيقاعاتها، لكننى لم أقطع بشىء، ازدادت حيرتى عندما قابلته فى الاستراحة بمفرده، سألته عن كل شىء، إلا عنها فكأنى لم أرها بصحبته ولم تبد اهتماما بكتابى ولم أقدم إليها عنوان مكتبى فى ربع السلحدار بخان الخليلى لتتفضل إذا وجدت من وقتها متسعا. ستجد نسخة موقعة فى انتظارها. كنت على وشك أن أطلب تحديد موعدا لكننى آثرت الكف، ذكرت فقط مواقيت تواجدى بالعمل، من التاسعة إلى الثانية، ومن الخامسة إلى التاسعة.

أحببت فترتى المسائية، تماما كما ظللت أشعر بالإمتنان لصاحبى ولسجاد بخارى ولمهارته التى دفعت والدتها إلى طلب ثلاثة أبسطة تمامًا مثل المنسوجة فى بخارى العتيقة التى بلغتها فى عام سبعة وثمانين، وجرى لى فيها ما دونته فى رسالتى عن الصبابة والوجد، أحببت ناصية المسرح القومى، وأضواء مصابيح الشارع والميدان وظل إنسان عابر لحظة رؤيتى لها، أما سترتها الجلدية بنية اللون فأمرى معها يطول كما طال مع مشبكها الخشبى المطعم.

جاءت إلى مساء، في السادسة. فوجئت بعم إسماعيل الساعى يقف في فراغ المدخل. يقول إن شابة مثل الأجانب تسأل عني.

هى . . هى وليس أى إنسانة أخرى ، أيقنت منها رغم أننى لم أرها ولم أتحرك من مكتبى لأرصد وأستمتع بلحظة دخولها ، لم أعرف نساء يشبهن الأجانب إلا هى كما رآها عم إسماعيل . لماذا لم أتوقع تانيا البلغارية التى تتقن العربية ؟ زوجة الدبلوماسى الأول بعد السفير ، كانت سيدة شابة . تكبرنى بأعوام ثلاثة ، ذكرت لى أنها ولدت قبل نهاية الحرب بشلاث سنوات ، أما أنا فولدت يوم انتهاء الحرب . بالضبط فى التاسع من مايو عام خمسة وأربعين ، خمسة وأربعين ، خمسة وأربعين إنه نفس العام الذى ولدت فيه مجد ، كان ذلك أول عامل قرب مشترك تلمسته ، كانت تانيا ودودة ، هادئة القرب رغبت فى زيارة أمى ، وجاءت إلى بيتنا الضيق فى درب الطبلاوى ودعتنى إلى حفلة عيد ميلادها ، وعندما مدت يدها تطلبنى للرقص دهمنى خجل حفلة عيد ميلادها ، وعندما مدت يدها تطلبنى للرقص دهمنى خجل

فلم يسبق لى معرفة الرقص قبل ذلك إلا في السينما، وكان الاقتراب إلى هذا الحد مثيرا للحس بالنسبة لى. لم أكن أعرف بعد حرمة الرقص، وأنه فعل جميل. فيه الترميز أكثر من التصريح. لم أكن قادرا أيضا على التفكير في تانيا كأنثى، ألم أتعرف إلى زوجها؟ هي التي قدمتني إليه، كيف يكنني إذن؟ لا أشعر بنظراتي تطول وتنغمس إلا وأحيد على الفور، عندما أصرت قمت واقفا. مبتسما، مداريا جملي وخرجلي، أمسكت يدى، لامست خصرها فوقفت على نعومتها وبسبسة قوامها، بعد لحظات داعبتني قبل أن تكف «سألقنك دروسا في الرقص» ولهذه العبارة تفصيل في موضع آخر.

لم أتوقع تانيا لأنها اعتادت أن تهاتفني قبل مجيئها، ولم يكن انتظاري مستنفرا إلا باتجاه أنثى مفردة. لم أتيقن من حضورها وإن تمنيته ورغبته، جاءت بعد ثمانية وأربعين ساعة تقريبا من لقائنا.

ستظل تلك الدهشة الأولى في عينيها من معالمها التي لن تهن ولن تتغير كذلك قدرتها على إبداء التعجب، وملاحظاتها الخاصة بي، حتى ذلك الحين، وقت مرورى بعامي الرابع والعشرين لم أعتد ملاحظات خاصة تبديها إحداهن حول أمر يصدر عني أو يخصني. أثناء حديثي عن ربع السلحدار ومضمونه وعمقه في المكان. رفعت أصبعها ضاحكة مقلدة إشاراتي، توقفت، هل ارتكبت خطأ؟ حتى ذلك الحين لم أعرف دقائق العلاقة بين رجل وامرأة، كيف يجب أن أتصرف عند اللقاء؟ اعتدت المشي أمامهن ولكنني أدركت أن التصرف اللائق يقتضى بالتأخر عنهن وإفساح المجال لهن. فوجئت

بها تقول إن أشارة أصبعي غريبة، وأن يدى تعبر عما أقول، ثم قالت. .

«إنها مليئة بالحيوية . . » .

لم أعرف كيف ينبغى أن يكون الرد، غير أننى انتبهت لما يصدر عنى، وعندما أتطلع إلى يدى أشعر أنها ترقبنى مبتسمة من مكان ما، الحق أنها ترانى خفية منذ لقائنا أمام المسرح القومى، هكذا أصبح لكافة تصرفاتى إيقاع، وإطار، هى بذاتها، بوجودها، سواء كانت قريبة أو بعيدة، حتى عند سفرها بمفردها إلى مرسى مطروح، ذلك السفر الذى أدهشنى فى البداية، إذ كيف تسافر بصحبة أصدقائها وصديقاتها، مفردة هكذا؟ حتى فى ابتعادها كنت أوقن برؤيتها لى، أنها تطل على من مكان ما، لذلك اعتدت التوفيق فى كافة ما يصدر عنى، بدءا من مشيى فى الطريق إلى تأملى عناوين الكتب المصفوفة فى مكتبات سور الأزبكية. إلى درجة صوتى عند النطق.

حدثتنى عن حيرتها فى الوصول إلى مقر الجمعية التى أعمل بها، إنها تتردد على خان الخليلى وتعرف بعض العاملين فى المعارض، لكنها لم تتصور وجود هذا العالم الخفى فى الطوابق الثانية من مبانى الحنان العتيقة. حدثتها عن الحرفيين المهرة فى نقش النحاس وتطعيم الصدف وصباغة الجلود ورفى السجاد، وتحويل النحاس إلى مشغولات شتى بدءا من المقابض إلى الفوانيس والأطباق، دعوتها للتعرف على حضارة بأكملها تهددت بالاندثار بعد هزيمة يونيو وغلق قالة السويس وتوقف حركة السفن وقلة السائحين، الحقيقة أننى كنت

أهدف إلى مد الصلة، إلى تكرار ظهورها في المجال، إلى الاقتراب منها لعل وعسى!

من الصعب استعادة كافة التفاصيل رغم أهميتها. لكنني أنظر إلى مرات إصغائها لى وتدرج النظرات وتنوعها، من ملامح لا يكن استنتاج أمر محدد منها إلى لواح الود وعلامات الراحة إلى القربي، حتى تطلعها الهادئ ثم توليتها البصر أرضا وتصريحها.

«أنت عزيز قوى على . . » .

هذه الكلمات الأربع شغلتنى وقتا ليس بالهين، لم أفصل بينها وبين الوضع الذى اتخذته، ميلها قليلا إلى الأمام. وابتسامتها الهادئة المصاحبة، أما لهجة الصوت ودرجته فتنبئ بنطقها المفاجئ أثر تفكير مع أن أهم ما لفت نظرى عندها بساطتها واتجاهها مباشرة إلى القصد وخلو معانيها من الظلال، لماذا ترددت قليلا قبل أن تفصح، وماذا تعنيه بلفظ «عزيز»، عندما تنطق إحدى جاراتنا كلمة عزيز في حارة درب الطبلاوى، فذلك يعنى الميل والهوى، يندر استخدامهن لكلمة حب يقلن على سبيل المثال «دا غالى على قوى»، «دا الوفق اللى بينى وبينه مايتوصفش». كلمات دالة على المحبة والأخوة والقرب، في حارتنا المرأة تنادى زوجها «يا أخويا»، هل يتضمن ذلك ميراثا قديا منحدر من العصور الأولى؟ ربا. . لكن بالتأكيد تتسع دلالة قديا منحدر من العصور الأولى؟ ربا . . لكن بالتأكيد تتسع دلالة والمحبة والألفة والآلاف.

ماذا تعني خريجة الميردي دييه، التي تتحدث مع والدتها

بالفرنسية، وإلى صديقاتها وأصدقائها الذين أتيح لى أن أتعرف على بعضهم؟ ماذا تقصد عندما تقول كلمة «عزيز»؟

كل حرف يصدر عنها أخضعه للتأويل والتفسير، حذرى و خجلى وحرصى، ألا أتجاوز حال بينى وبين البساطة التى كانت تتصرف من خلالها. كنت فى مواجهتها أرتدى أقنعة شتى، أسألها عن صديقاتها وقصدى الحقيقى الوصول إلى الاستفسار عن أصحابها من الذكور، حتى إذا بدأت الحديث عنهم لا أسمع فقط، إنما أشهر حواسى كافة لأرصد علامات الخصوصية المتعلقة باسم معين، كان يمكن أن أتجه إلى هدفى مباشرة، لكن لم يكن لدى علم بتلك الطرق، كما أد خجلى الذى جبلت عليه يحول بينى وبين ذلك. إضافة إلى خشيتى فقدها، أن تغضب، أن ترى فيما أقوله أو أستفسر عنه فجاجة، كنت دائم الخوف من خطأ ما، خطأ لم أقصده، لم أعمد إليه، لذلك لزمت الحذر الشديد. وأتبعت التقية، أن أبدو مغايرا لما أنا عليه بالفعل. لم أكن في مواجهتها أنا، بينما كانت هي صريحة، واضحة كالصيف في أكن في مواجهتها أنا، بينما كانت هي صريحة، واضحة كالصيف في سماء جنوبنا، وربما ازداد غموضي في مواطن بعينها. عندئذ تتطلع على الأمر.

كنت نزّاعًا إليها ولا أنتظر منها شيئا محدداً، أرغب في حلول مواعيدها، وأتأهب للقياها، وأتفنن في اقتراحاتي لدعوتها إلى أماكن أعرفها ولا تلم بها. أو كتب أحببتها ولم تطالعها. إلى أن بدأنا في جلساتنا الشعرية، جاء الاقتراح منى. أن أقرأ عليها ما توقفت عنده

من أشعار قديمة. مما اعتدت عليه أن أبدأ يومى بالشعر، أصحب شاعرا واحدا لمدى، حتى أستوعبه وأنفذ إلى خباياه وأقف على دقائقه، إذا أعجبنى شيء أقدم على نسخه، أتأنق في رسمه موهما نفسى أننى أبدعه أثناء كتابته، وأحيانا يبدولى خلال النقل مالم أصل إليه بالقراءة.

أعددت ما تجمع لى عبر سنوات، رحت أتلو بصوت عال ما ستسمعه منى، مختلف تماما قراءة ما أعجبنى لمن أعشق، بعض المعانى، سيشى صوتى بقصدى، إياها أعنى.

تحمست واقترحت مكانا هادئًا، قالت إنها تتردد عليه أحيانا خاصة في الأيام الصيفية إذ يبلغ الحد ذروته وتضطر إلى البقاء وسط البلد لارتباطها بموعد أو لترتيب مسبق.

سيصبح هذا الفندق دالا على حقبة ومرتبطا بها، الحق أننى لم أقصده بعد سفرها الطويل إلا مرة لكننى لم أجده. تبدل تماما وندمت لأننى طرقته مرة أخرى. كان ممكنا أن يحفظ أوقاتنا لو أننى لم أعد إليه. لكننى لا أستعيده الآن من خلالها إلا وتتداخل تلك المرة الوحيدة مع أوقاتى فتفسد وتخلخل.

يبدو من الخارج كأنه إحدى بنايات لندن التقليدية. طوب أحمر قاتم، نوافذ من خشب سميك، مدخل مفروش بالسجاد يؤدى إلى الطابق الأول حيث الصالون الوثير، مقاعد الجلد المريحة، لون الجدران. سبق أن وصفته وصفا دقيقا في أقصوصة سطرتها بدافع الحنين معنونة بالبهو فليطلع عليها من يرغب.

صار مكان لقائنا بمفردنا، لم يأت بصحبتها أحد، ولم أخبر أصدقائي به. كانوا كثيرين في تلك الفترة. في تلك السنوات كنت أفيض بالنشوة، لا أدخر الطاقة، أشهر ما عندى على من أصاحب. هكذا قدمتها إلى سائر معارفي، ارتبطت بصلات جميلة سبب لي بعضها شكا وحيرة وبلبلة خاصة في مرحلة تلمسي عالمها ومحاولتي الوقوف على خصائصها. لكنها والحق أقول حرصت دائما على تأكيد خصوصية ما يصل بيننا. في نهاية أي سهرة توجه الكلم الطيب المصحوب بالنظر إلى، تسألني عما إذا كنت سأبقى أو أرحل. وبالطبع أتأثر لأنها تتجه إلى، لم يحدث قط أن خصت غيري بمثل ذلك، بالطبع أنصرف معها إلا إذا كانت بصحبة صديقة أو صاحب من جماعتها، أما لو كنا في مقهى الفيشاوي القديم، فإنني أمشي إلى جوارها حتى سيارتها الرمادية من طراز بيجو العتيق، المنتج في نهاية الخمسينيات، كانت كبيرة الحجم، متناقضة مع حجمها النمنوم، تبدو خلف المقود كأنها طفلة تقود قاطرة، غير أنها كانت ماهرة، ما زلت أحفظ أرقامها الخمس، ولون مقاعدها، في هذه العربة اتجهنا بمفردنا إلى مطعم السمك اليوناني القريب من الأهرام. وإلى مطعم ريفي على طريق سقارة أصبح بأطباقه وحديقته الريفية وبنائه القديم معلمة من المعالم المنتسبة إليها والتي لا أذكرها إلا وتبرز من أفق الذاكرة بحضورها الوسيم، أو يلوح أحد تلك الأمكنة من خلالها، أشير هنا إلى المكتبة الفرنسية بوسط المدينة .

كانت محلا للقاءاتها بأصحابها. وكانت تقف كبائعة أحيانا عند غياب المديرة التي لم تكن إلا محوراً للصحبة، في هذه المكتبة رأيت فوزى لأول مرة، قامته الطويلة، وابتسامته الساخرة ولا مبالاته المقصودة. ثمة مكان تناولنا فيه العشاء مرة واحدة لكنه بقى معى حتى الآن رغم اختفائه منذ سنوات طويلة، مطعم صغير فى ممر مؤدى إلى مسرح إسماعيل يس المطل على شارع سليمان باشا والذى أصبح اسمه طلعت حرب. لكن الناس ما تزال تذكره باسمه القديم حتى الآن. تماما مثل شارع فؤاد. إلى مائدة صغيرة مفروشة بغطاء مربعات أحمر وأبيض وجلسنا، طلبت لسانًا مطهيا فى مرق البروفينسال، أعجبنى الاسم، وأعجبنى أكثر طريقة شرحها لما اختارت، وكان أعجبنى الاسم، وأعجبنى أكثر طريقة شرحها لما اختارت، وكان النادل النوبى ودودا، رقيقا حانيا علينا، مرة واحدة فقط. فى تلك الليلة أصرت على دعوتى، المرة الأولى التى تدعونى فيها أنثى، شرحت لها استحالة ذلك بالنسبة لى، كيف تخرج النقود وتدفع، بينما أجلس أمامها صامتًا؟ قالت جادة.

«إذن. . أنت لا تقبل دعوتي. . » .

خشية الوقوع فى الخطأ، وافقت صامتًا. إلى تلك الأماكن أنتسب وإليها أحن وأهفو، بالتحديد هذا الفندق إنجليزى الطراز، كما يلوح فى ذاكرتى وليس كما رأيته عند عودتى بعد انقطاع.

أويقات لقائنا الثالثة أو الرابعة ، كانت دقيقة جدا في مواعيدها ، لا تتأخر ولا تتقدم ، ومن ناحيتي كنت حريصا على أن أستقبلها ، أن تجيء فتجدني متطلعا ، تراني منتظرا . لم يحدث قط طوال لقاءاتنا أن وفدت واضطرت إلى البقاء بمفردها ، قبل توجهي إليها أتأهب متمهلا . بل إن ذروة راحتي عندما أغمض عيني وأراها آتية من كافة

الجهات، متهللة، مقبلة، أفضل اللحظات عندى دخولها وسعيها تجاهى وابتسامتها العريضة، كذلك إصغائها وإياءاتها المختصرة السريعة، المصحوبة بآهة اهتمام وإنباء بتركيزها وإدراكها، أيضا عندما تبدو دهشتها ترفع حاجبيها وتزدادة لمعة عينيها، مع نطقها آهة طويلة ممتدة لم أعرف لها مثيلا، وهذا كله منها لم أره متكررا، ولم ألمح منه قبسا في هذه أو تلك من اللواتي مررت بهن أو مررن بي. ربحا لمحت شيئا يذكرني بأمر منها، لكنه ليس هو بالضبط. لا تتطابق عناصر التشابه إنما توحي كل منها بالأخرى، تماما كما أدركت فيما بعد انتسابها إلى الحمراء، لكنني لم أحدد بالضبط حتى الآن ما يكنني اعتباره متشابها. لذلك ظننت لسنوات طويلة أنها مرجع مستقل بذاته، منقطع عما قبله، مفرد، وهذا صحيح من ناحية خطأ من جهة أخرى كما سأوضح ذلك في حينه.

أقول إن جلساتنا تلك من بواعث حنينى. ومراكز استقطابى، خاصة إصغائها إلى ما أقرأه من أشعار، كثير منها يترجم حالى، لذلك يشملنى التهدج عند تلاوتها ويتموج صوتى، وعندما تبدأ قراءة الصحف الفرنسية لى أصغى قامعًا مشاعرى حتى لا تبدو على ملامحى. أتظاهر بإبداء التعليقات على مضمون ما تترجمه مباشرة لى، معظمه حول الموقف من العرب وإسرائيل، والصراع المحتدم وقتئذ عقب هزيمة يونيو المنكرة، وحرب فيتنام، وتداعيات ثورة الطلبة في فرنسا، وحركات الشباب في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة التى شهدت حركات إحتجاج ضد التورط في فيتنام. غير أننى كنت أصغى إلى صوتها في ذاته واهتمامها بترجمة ما تقرأه

مباشرة من أجلى، هذا تخصنى به. لفتت جلستنا وانتظام ترددنا، رجل نوبى متقدم فى العمر يؤدى الخدمة بأصولية رفيعة، حتى طريقة صبه للقهوة فى الفنجان الأبيض الناصع، وأدبه الجم عندما انتبهت يوما إلى وقوفه خلفى عند قراءتى شعراً لأبى نواس.

صلیت من حُسبها نارین: واحسده

بین المضلوع وأخسری بین أحْسشائی
وقسد حَسمیت لسانی أن أبین به
فسما یعسبسر عنه خسیسر ایمائی
یا ویخ آهلی آبلی بین أعسینهم
علی الفسراش ومسایدرون مسادائی
لو کان زُهْدُكُ فی الدنیسا کرهٔ هدك فی
وصلی، مسسیت بلا شك علی الماء
«الله . . الله یا أستاذ، أعد من فضلك . . » .

منذ تلك اللحظة صار جزءا من القعدة حتى وإن لم يلزمنا، يلبى نداء هذا وينجز طلب ذاك ثم يجىء إلينا، يحتفظ بمسافة قصيرة. ما أن أشرع فى القراءة حتى يومئ مغمض العينين، لا يكمل من ذاكرته تأدبا. يحفظ ديوان المتنبى وشروحه، عصر يوم لا أذكر اسمه كنت أنتظر عند المدخل. مجد تتحدث فى الهاتف، اقترب منى الرجل أبوى الملامح، قال بلهجة الناصح الأمين المجرب.

«معك جوهرة وتقدرك. . . حافظ عليها وارعها . . » .

أولاني ظهره، بعد أن صحبتها حتى مدخل المكتبة الفرنسية عدت إلى مقهى الفيشاوى لأدخن النرجيلة في ركن منزو اعتدت اللواذ به عند رغبتي في الانفراد وإمعان التدبير لتأمل ما استعصى على فهمه.

استعدت كلمات الرجل بتأن، ما زلت أحفظها وأعى إيقاعها حتى الآن ونبرات الصوت، الطريقة التى أنصرف بها كأنه أفضى إلى بخضمون برقية. وصفها بالجوهرة، وهذا سداد حكيم، وإن رأيتها غير ذلك فالجواهر جماد، لكنها حياة مشعة ورقة هفهافة، سارية، لكن للذا استخدم كلمة «التقدير» ولم ينطق بالحب، أو ما يعنى الهوى؟

هل قصد بقوله هذا أنها تحترمني ولا تحبني؟

لا أدرى.

ثمة طرق شتى للتعبير عن تلك العاطفة وألفاظ يستخدمها القوم، مثل «الأفق»، «الميل» وغيرهما، أما التصريح مباشرة بالحب فمن تأثير السينما، كثيرا ما أصغيت إلى نجوى ليلية يتبادل فيها زوجان الوداد بعد عناء نهارى، واطمئنان إلى وفرة الزاد وهدوء الأولاد فى سباتهم.

«أنا بأعزك قوى . . »

الحق أننى لم أعرف كيف أعبر عما عندى، شرعت في سلوك سجيتي والتوافق مع ذاتى، لكن ظروفا عديدة حالت، منها ما أدركه مثل اعتمال أمور داخلية لم تبد قط ولم تلح لمن أتواصل معهم، كذا

خشيتي من الخطأ مع الذين أنزلتهم مقاما عليًا، وحذرى أن أسبب ضيقًا أو ألمًا لمن أجل وأبجل. أما ما لا يمكنني تعيينه أو حصره فغامض أمره، غير مدرك لي.

يظل لمجد خصوصية عندى . إنها أول أنثى أقاربها وأحاورها وأفضى إليها وأصغى منها مباشرة، كل ما مررت به قبل ذلك عشته بيني وبيني باستثناء الحمراء التي لم أخف نزوعي المبكر وميلي إليها، لم أستوعب بعد ما يجب أن يُقال وما لا يجب. ولم ألزم الفروق بين المذكر والمؤنث، كنت طفلاً أتلقى وأرسل على الفطرة، تطلعي إلى الحمراء ورموقها لي، ابتسامتها، ذلك التناغم في عينيها. والهدوء وتلك الدعابة، أما رائحتها فطال بحثى عنها وتوقى. كان لابد أن يمضى أكثر من نصف قرن لأصل حداً أستوعب عنده الأمر وينجلي لى. ما سعيي كله ومكابداتي إلا اقتفاء لأثرها، ومحاولة لتنسم عبيرها ولحظات اكتمالها وتمام مثولها، أشير إلى الحمراء التي عرفتها طفلا. أما تلك التي رأيتها وصافحت يدها الخشنة عام خمسة وستين. عند بلوغي العشرين وعبوري ليلة بجهينة مسقط رأسي فلا أتوقف أمامها ولا أستعيد ملامحها إلا إذا قصدت التأسي وإبداء الحسرة. أقول ذلك متعجبا لأنها هي ولكنها ليست هي أيضا، هذا أمر دقيق لعلى أفصله في تدويني هذا عندما يتوافق حالي وأرى ذلك ملائما.

ما يحيرني حتى الآن عسر أمرى مع مجد، ويأسى المقدم. منذ البداية لم أطمح إلى أن تبادلني العشق، منذ شروعي اعتبرتها

مستحيلة، كل الظروف تحول دون التلاقى، رغم ذلك بدا منى اندفاعات لم أستطع منعها ورهوجات لم أقدر على كبحها، ونفى وإثبات معا.

أمرها استمر معي ومازال كأنه ندب في روحي قديم، أخضعتني للتمعن والترحال داخلي، لم يكن لي من الأمر شيء في ذلك الحين، أعنى التجربة، والدربة، ومعرفة إشاراتهن وأحوالهن الدقيقة، يمكن القول إن تعاملي مع صورة مسبقة أكثر مما تعاملت مع واقع ماثل. بل لا أخشى المبالغة إذا قلت أن كل من عرفتهن رَجْعٌ وترديد لمثال تكون عندي في السنين الأول، لكم تحسرت لأن الأسباب حالت دون تمام الوصل، وعندما جرى ذلك فيما بعد كان الوضع قد تبدل. ما يدهشني أنني لم أشعر بأي رغبة حسية ولم أشرع مرة واحدة في لمس أطراف أصابعها أو الطواف بمواقعها الأمامية. في عين الوقت كنت أتردد على بيت في شارع الشيخ قمر بالعباسية، صاحبته عجوز، بدينة، ملاحتها القديمة مطلة عبر عينيها المكحولتين، لا تفارق مقعدها الوثير، خلفها جدار مغطى بالصور الفوتغرافية لمصريين يرتدون الطرابيش، وأتراك ذوى شوارب وضباط وجنود احتلال بريطاني. لم يخلُ بيتها من أنثى منتظرة. عرفني عليها صاحب مجرب، جلست إليها، أصغيت إلى استعادتها لحيظات الهناء من عمرها المديد، وما حفل به من أمور غريبة، فريدة. مع رجال راح معظمهم الآن، أغلبهم من ضباط الإنجليز، بعدوقت معلوم تنادي، تجيء من الداخل أنثي منتظرة، تقدمني إليها، توصيها على وتوصيني بها، تقول إنني عزيز عليها جدا. كلهن عاملات في

متاجر قريبة أوربات بينوت. الوقت الأمن من العاشرة إلى الثانية ظهرا. لاقيت من بعضهن حنانًا ورغبة لم أعرفها مع من بادلتهن الود، لكننى لا أقدر أن أكف إلا بذكر ما لا أقدر على كتمانه، ذلك أن السيدة ضحكت يوما بخلاعة أولى أججتنى وأكدت لى أن أمرها لم يهن، وأن تحت رمادها البادى جمرة تواقة إلى نفخة حيوية، قالت إن أفنديًا محترمًا عائلنى عمرا، يتردد عليها منذ عامين.

«يا سلام يا ما اللي يعيش يشوف. . ».

بعد تردد منتظم، وحسن معاملة وأدب، فوجئت به أول أمس يقترب منها ويقول لها خجلا إنه يرغبها هي، ولا أحد غيرها. مع أنه كان ينفرد بمطلقة شابة طرية كالخس، صغيرة وحلوة يتمناها أى ذكر، لبي كل ما تحتاج إليه، ضمن لها الحرير والقطن والكستور، كل ما لمحت إليه أو صرحت، بشرط ألا يقربها آخر، بالفعل أوفت، ومن ناحيتها هي خصصت لهما مواعيد لا يأتيها خلالها أى من المترددين عليها. بلغ الوداد بينهما توقعها ارتباطهما على سنة الله ورسوله، عرفت حالات كهذه لو أخبرت بها لما اقتنع أحد، ربحا لا يصدقها إذا قالت له إن الراقصة المشهورة التي تلقب الأولى الآن كانت من قالت له إن الراقصة المشهورة التي تلقب الأولى الآن كانت من التغذية، في يوم رآها صحفي اعتاد زيارتها والراحة عندها. خلا بها التغذية، في يوم رآها صحفي اعتاد زيارتها والراحة عندها. خلا بها ثلاث ساعات، وبعد تمام هذا الوقت غير العادي، خرج كما ولدته أمه ليقسم بصوت مرتفع، متأجج، أن هذه البنت لو داست البيت بقدمها بعد الآن سيخربه على من فيه، لقد أصبحت زوجته منذ الآن،

كان منظره مخيفا، يرهب أشد القلوب، خافت منه، لكنها هدأته ضاحكة، هل يهددها بدلا من أن يشكرها، ألم تجمع بينهما، ألم تكن سببا؟ فوجئت به ينحنى على يدها، يقبلها ويردد.

«كتر خيرك يا نينة . . » .

تزوجها بالفعل، وأمضى معها سنة، لم ينجب منها، لكنه ولى نعمتها بحق، فهو أول من دفع بها، وجعلها تظهر في السينما، رغم أنه كان يغار عليها من ظلها، لكن يبدو أنها اشترطت عليه ألا تترك الرقص، قالت إن العكروت الآخر، بدلا من أن يتم مشواره مع البنية، فوجئت به يطلبها هي. كانت عيناه زائغتين حتى أنها خشيت على نفسها منه.

سألتها مبتسما.

«وحصل يا نينة. . ».

ضحكت منطلقة حتى أن شخرة مغناجة أطلت لكنها سرعان ما قمعتها.

«كلك نظر يا عنيه . . » .

«نينة» تلك، القوادة العجوز، شبه المشلولة، موازية لمرحلتى الأولى مع مجد، كثيرا ما كنت أتردد قرب الظهيرة على بيت «نينة»، وأخرج منه إلى بهو الفندق العتيق، إلى مجد، ولأن «نينة» كانت مغرمة بالتوفيق والتآلف، فقد استقر أمرى على ثالث من عرفتنى بهن، اسمها نجاة، في الثانية والعشرين، مرمرية الجسد، لم أعرف

حضوراً مصقولاً مثله، أما تضاريسها فدليل، غير أن ما قربنى منها عشقها الحنون، المطلع، لها ضمة استعدتها مراراً فيما بعد، وأنامل تعرف مواطن الإثارة، أما صوتها فلايعادله في التأثير إلا استجاباتها الوقورة، المؤثرة، لأنها أبدت انتفاضات لم أعرفها من قبل إذ تبلغ ذروتها، كنت أهدئ حالى، وأطيل أمدى حتى تأتيني رجرجاتها، ويداخلني زهو لأننى مبتعث هذا، ثم أقفو أثرها، كثيرا ما قالت.

«نفسی . . تخلص معایا . . » .

أستعيدها بمودة واحترام ورغبة ، وأجهل ما انتهت إليه أحوالها مع زوجها صانع الحقائب الجلدية . كان يكسب أحيانا عشرين جنيها في اليوم الواحد ، ولا يبقى منها مليم إلى اليوم التالى ، يهوى السينما ، إذا دخل بمفرده يأكل السميط مع اللبن المعقم ، ويدعو كل من يجلس إلى جواره ، ولو معه كفاية من المال ينفقه على الحاضرين ، إنه كريم يعود بفاكهة الموسم ، والبط والحمام ، لكن عندما يتوقف عن العمل يشرفون على الموت جوعا . إنها تخاف الغد ، لا تأمن معه أبدا .

«بتنبسطی معاه . . » .

تطرق، أهفو إلى خجلها. أضمها ألثم شعرها، بعد دقائق تجيبني وهي تتطلع إلى جهة مغايرة.

«بيحب نفسه . . » .

ثم تتدارك أمرها .

«لكنه طيب وابن حلال . . » .

وضعها الماثل عندى، جلوسها فى الفراش. اتكاء ذقنها على ركبتيها، تحيطهما بذراعها، عندما تباعدت بنا السبل كان وضعها هذا من أسباب استنفارى، لو فصلت لزاد الأمر عن الحد. وربحا احتاج الأمر إلى تدوين يخص أولئك اللواتي عبرتهن ولم أقم. أو اللواتي وردن على مناماتي، وكن أسبابا لسكب مائي بين عالم المجهول ودنيا الحس. ولهذا تفصيل وتعمق. غير أن مايعنيني الآن ازدواجية أمورى وقتئذ، بل إنني أذكر جلوسي ذات صباح إلى صديق حميم يكبرني في العمر، يتقدمني بمسافة ليست بالهينة، قدمت مجد إليه، عرفتهما ببعضهما، لاحظ ضيقي وتململي، سألني عما أكابده، فأفضيت إليه بها ألاقيه معها ومنها، فوجئت به يسألني:

«غت معها؟».

. (. . Y)

بدا متعجبا:

«تقول إنك تحبها؟»

«طبعا..».

«كيف لم تقربها حتى الآن . . ؟»

«لأنني أحبها . . » .

«لن يكتمل حبك إلا بمضاجعتها. أن تعرفها وتعرفك. . ».

يبدو أنه لاحظ عدم ارتياحي.

«هل غضبت؟»

حاولت أن أحيد صوب وجهة أخرى.

«الحقيقة أنها تحب شخصًا آخر . . ».

تطلع إلى بنظرة جانبية، فيها تساؤل ودهشة لكنه لم ينطق، ربما أراد الاستفسار عن سبب تواصلها معي، وأنتظام لقاءاتنا، وتلميحاتها المقتضبة إلى منزلتي عندها، وإبدائها الملاحظات على ما يخصني، ربما أراد القول إنها بحرصها عليّ إنما تستنفر مشاعر شخص آخر. ربما أراد النطق بهذا كله. بصميم ما يجول عندي. خاصة أنني تأكدت من خصوصية علاقتها بفوزي، المعيد الشاب بكلية الهندسة، المتخصص في تصميم الطائرات، والمرشح لبعثة دكتوراه إلى المجر، هذا ما عرفته واستوثقت منه بعد أن تقصيت أحوال المحيطين بها، المقربين منها، في البداية ظننته عمر المذيع في البرنامج الأوروبي، كان ودودًا، مقبلًا على الآخرين، مظهرًا التواضع، راغبًا في الصلات، ربما ظننت لتبادلهما القبل، كانت المرة الأولى التي أرى أحد أصدقائها يمس وجنتها الرهيفة بشفتيه. عادة لم أعرفها حتى ذلك الحين، جرى ذلك في المكتبة عند دخوله. لكنني لاحظت ذلك بالنسبة للآخرين. قبلات مثل المصافحة. لم أشرع قط لخجلي، وإن أتقنت ذلك فيما بعد، فيما تلى ذلك من وقت بعيد، عندما جاء عمر و ترافقه السمراء، السرحة، فرسية القوام والطلة، قدمها قائلا إنها خطيبته. أقصيته عن ظنوني. الغريب أنها لم تذكر فوزي هذا إلا بشكل عابر، جاء إلى الفيشاوي بمفرده، وقبل إحاطتي بما بينهما نفرت منه، ربما لنظراته اللامبالية وتعليقاته الساخرة من أي رأى يُبدى على مسمع منه ، وربما لأنه صافحنى بتحفظ، عندما قدمتنى إليه أيقنت أنه هو، خاصة عندما سلمت إليه مفاتيح سيارتها. وطلبت منه أن يسوق لأنها متعبة، انصرفا فى الثانية بعد منتصف الليل، وجاهدت كى لا يلوح أثر لفضولى. أين سيمضيان الوقت حتى الصباح، كنت موقنا أنهما متلازمان، كانا يتصرفان كقرينين، متلازمين، لماذا أدفع بنفسى إلى خسارة مؤكدة؟ لأيام عديدة تردد السؤال فى وعيى بالصمت والنطق، ولم أعرف أقوى دوافعى إلا بعد فوات الذروة.

لاذا أسعى وراء المستحيل؟ لماذا ألج منافسة غير متكافئة؟ ماذا أريد منها؟ هي له وهو لها. إنه من أسرة قبطية عريقة اشتهر أفرادها بالعمل في القضاء والمحاماة، أما هو فكان علمي الميل، لم يقبل على قسم هندسة الطائرات إلا عدد قليل جدا من الطلبة، كان معظمهم يتجه إلى الهندسة المدنية أو الميكانيكية، لم تكن أهمية الاتصالات بدأت بعد، قالت محدثة عنه إنه عبقرى ولديه طموح كبير في مجال هندسة الطيران، وأنه يرى المستقبل لهذا التخصص، حتى وإن ضاقت سبله هنا، قلت معلقا.

«هذا يعنى أنه سيعيش بعيدا عن مصر. . » .

تطلعت إلى بعينيها الخضراوين، بالعينين الذين سأكتشف أننى أطلت التحديق طويلا إليهما، وأنهما مركز استعادتي لها في الذاكرة، منهما تبدأ وتكتمل، هكذا، لا أنطق اسمها، ولا تردعلي إلا وتلوح نظرتها أولا، تلك البصة التي كانت تجسد أمامي طلة أخرى، غير أننى لم أنتبه إلا بعد فوات الوقت وانتهاء الأوان.

«لكنك قلت أكثر من مرة أنك لا تتخيلين نفسك بعيدا عن مصر . . » .

«طبعا. . لكن هذا لا يمنع قضاء مدة للدراسة . . للتجربة . . » . تطلعت إلى مباشرة .

تصاعدت حدتها، قالت إنها تلاحظ عدم مصارحتى لها بما أفكر فيه، وإننى أقول أشياء لأخفى أخرى، قالت إن هذا مرهق لها. مرهق جدا..

«تعرفين حرصى عليك، تعرفين أننى لا أقصد إزعاجك وليس إللامك . . » .

«إذن كن صريحا معي. . ٣.

لزمت الصمت، تمنيت انتهاء اللقاء، رغبت الانفراد حتى أستعيد ما توجهت به إلى، لم أعتد منها تلك الحدة، حتى إذا بدأت لا أعرف كيف أواجهها، كيف أرد عليها؟ لم تنه قعدتنا، إنما راحت تتطلع إلى وأنا أحيد بعيني، وعندما سددت نحوى سؤالها عما أفكر فيه الآن، الآن بالتحديد، قلت على الفور إنني أفكر في مصارحتها بكل شيء غدا في الخامسة، قالت، ولماذا لا يكون ذلك الآن؟ طلبت منها أن تتحملني وألا تقسو على، مالت إلى الأمام. لمست يدى بأطراف أصابعها، قالت بهدوء رقيق وحنو بادى . .

«أنا لا يمكن أن أقسو عليك، أنت إنسان طيب. . لكنك غير صريح معى . . » .

«غدا، في الخامسة . . » .

«يعنى لن نتكلم الآن . . » .

«غدا. . » .

تراجعت إلى الوراء قليلا، ناديت صاحبنا النوبي أسأله الحساب.

«يعني نقوم؟».

لم أجبها، قبل بلوغها مدخل المكتبة توقفت.

«غدا. الخامسة . . » .

قالت مسمة

«داخلك دكتاتور . . » .

أفسحت الخطى، آويت إلى ركنى القصى فى المقهى أتدثر برائحة الدخان، وأسلو بالنظر إلى قرقرة النرجيلة وفقاقيع الهواء فى المياه، يمكننى استعادة لحظات البوح، تلك العلامات الفاصلة والتى يتوقف فيها الطرفان ليقول أحدهما للآخر حقيقة ما يشعر به، أحيانا تكون لحظة اعتراف، وأحيانا مكاشفة هادئة، وفى حالات أخرى مجرد كلمة بعد تمهيد معقول. ولو أننى فصلت لطال الأمر وخرجت عن القصد، لكننى ربما أفرد فصلا خاصا بمنطوق بوحى هذا، لماذا لم أفض إلى مجد فى اللقاء عينه؟ لماذا سيطرت على فكرة اليوم التالى.

وفى تمام الخامسة، مع وعيى بأنها يمكن أن تعتذر أو تقص نفسها عنى. أو تأتى تصرفا مفاجئا، عصبيا يصعب معه أن أبدى رد فعل مضاد؟

إنه التدرج، إنها المراحل التي ينبغي قطعها قبل الوصول، عندما أخلو بمن رغبت أطيل التأني، أفضل الملامسة، ثم التجرد مما يحجب المعالم والتضاريس على مهل، أوثر أن أؤدى ذلك بنفسى، هذا ما غا معى واكتمل عبر ترحالي، قبل نطقى أردت أن أقص عليها طرفا من خيرى، أن أبسط حالى، بالضبط كما أراه وقتئذ، كما أجد نفسى. لكن أحقا كنت أعرف عنها ما يجب أن ألم به؟ مع الوقت أدركت أن أمورا جمة لن تتكشف حتى لمن يعنيه الأمر، لصاحبها، لمحورها، وأن الرحيل النهائي سيتم ومغاليق كثيرة ستفض، وأن ما نعرفه ليس إلا بعضا من كل، بل ربما تكون تلك المعرفة مجرد تصورات، اقتنعنا بأنها يقين، وربما يعيش معنا ويرافقنا أمر لا نكتشفه ولا نعيه إلا بعد فوات الوقت، أو قرب التمام، ويدخل في ذلك هذا التدوين كله، وذلك البوح المتأخر، بعد تمام إدراكي أنني لم أكن أسعى إلا وراء طيف. وأننى اجتهدت لأقتفى وجودا غير موجود، حاولت رصد ملمح هنا أو مَعْلمة في تلك. ولو أتبح لي الأمر كله الذي انطلقت منه لوليت وأنصرفت عنه، ولهذا كله تفصيل، فلأكف حتى لا ألغز! لم أنم إلا بعد ارتفاع أذان الفجر، في تلك الأيام لم تكن هناك مكبرات صوت، إنما كان هدوء مقيم، وفراغات تملأ. كان صوت المؤذن الجميل الذي يرتقي مئذنة مسجد مولانا الحسين يصلني في الدرب واضحا، مؤثرا وكان ذلك إيذانا باستيقاظ أبي، وخروجه لأداء الفرض في المسجد، عادة لم ينقطع عنها قط حتى انتقالنا إلى ضاحية مدينة نصر، واضطراره أياما عديدة إلى قضاء الليل كله بجوار ضريح مولانا.

غت تلك الليلة عند خروجه، واستيقظت مبكرا، أمضيت وقتا بمفردى وما شغلنى وقتئذ المدخل. كيف أبداً؟ كيف أصف حالى؟ وكيف أعبر بدقة عما يجول عندى بشأنها؟ ثم انتهيت إلى ما ذكرته. أقصد بسط حالى. ألا أخفى شيئا. حتى ما قدرته بالنسبة لمهندس الطيران هذا، رغم توقعى ويقينى إلا أننى عكمت عندما قالت إن بينهما صلة، ربحا تؤدى إلى زواج، وربحا لا. . لم تفكر تماما، ولم تصل إلى شيء محدد، كل منهما اتفق مع الآخر أن يترك نفسه لتطور الحال، كررت مرة أخرى حديثها عن عبقريته، وذكائه وطموحه، وتطور فكره، ولما قلت لها إننى ينبغى توقفى وكفى احتراما لما بينهما. فوجئت بها تقول:

«لا . . هذا لا يمنع . . اتفقنا على حرية كل منا . . » .

قلت ضاحكا

«ما هذا. . سارتر وسيمون يعني؟»

رفعت حاجبيها مع إغماضة عينيها الخصبتين، تلك الحركة التى أحب رؤيتها والتملى منها، إذ تعنى ابداءها الوداد، لكننى غبى، فلم أتلق الرسالة أصلا لكى أحاول فضها أو أستيعابها، لم يكن مطروحا بالنسبة لى مجرد لمسها، بل إننى لم أضاجعها بخيالى، حتى فى سفرها وعودتها فى إجازة بعد عامين، حدث فى أغسطس أن جاءت

إلى الفندق ترتدى فستانها الأزرق المنقوش بزهور بيضاء صغيرة، قماش بسيط وتفصيل انسيابى، خلو تماما من التكلف، حدث أنها انحنت لتتناول شيئا ما سقط منها، اتيح لى أن أرى نهديها من أعلى، لم تكن ترتدى مشدا، صغيران مثل فرخى حمام.

دائما أستعيد رؤيتي لهما أول مرة أكثر من لمسى لهما واحتوائهما بكفي ومص حلمتيهما الزهريتين كما جرى في زمن تال، ولهذا تفصيل سأذكره في محله إن سمح الوقت.

ما علق عندى رؤيتى الأولى تلك الخاطفة، المختلسة، غلب على فضولى فلأول مرة أرى بعضا من معالمها تحت ثيابها، ودهشتى أيضا للفرق بين الظاهر النحيل والمستتر الثرى. الخصب، الوروار، غريب أنى لم أعرف الإثارة عند رؤيتى لهما، لم أستعدهما بقصد ولم أرهما في حلم. رغم استدعائى لنهود وأرداف وسيقان وتكوينات أنثوية عابرة لمجالى. قادمة من مجهول، ماضية إلى مجهول. لم تكن حتى سفرها موضوعا حسيا أو هدفا لرغباتى رغم هواى بملاحتها وهفوى لحضورها وتهيامى بها، وضناى لتقلباتها وأحيانا جفوتها نحوى.

أمام المطار عندما حان دورى لمصافحتها، شبت على أطراف أصابعها لتبادر بتقبيلي، مس شفتيها العابر هذا ما زال عندى. همست.

«الآن ترتاح مني . . » .

فى مواجهة عباراتها المفاجئة، الصارمة، أعتدت لواذى بالصمت تحاشيا لتصعيد لا أرغبه، وسوء فهم يكلفنى عسرا. تلك المرة لزمت السكوت لأنها أصابت، رغم ثقل فراقها على وإدراكى لما سينتظرنى من أويقات مرة، إلا أننى كنت هادئا لبلوغ حالى معها حدا فاصلا.

كنت أظن أنهما تزوجا، لكننى بعد أمد طويل أطلعت على غير ذلك، كانت مسافرة لتلحق به فى المجر التى يعد فيها رسالته العلمية لنيل الدكتوراه، هناك أمضيا سنة تقريبا يعيشان تحت سقف واحد. متقبلة لكل ما يبديه حتى علاقاته العابرة أو المقيمة. حدث بعد بوحى لها أن عرفت من صاحب لى راحل عن دنيانا الآن أن من تحبه مجد وتتبعه كظله وتصفه بالعبقرى أقام صلة ببنية رقيقة، كانت تدير ناديا خاصا للسينما، يعرض الأفلام التى لا يراها الجمهور ولا يُسمح برؤيتها إلا للنقاد والخاصة باشتراك معلوم. قال صاحبى إنه بمجرد ظهوره أفسد كل شىء. لديه قدرة غريبة على التأثير، فى إحدى جلساتنا بالفندق العتيق، قلت لها بشكل عابر.

«هل تعرفين نادية عازر؟ . . »

تطلعت إلى . قالت إنها تعرفها ومطلعة على ما بينها وبين فوزى، تماما كما يلم بصلتي بك.

«لكن أمرنا مختلف، ليس بيننا شيء!».

مالت إلى الأمام محدقة تجاهى مباشرة، وعبر نظراتها أدركنى تعبير غامض، لم أنفذ إلى مغزاه إلا بعد فوات الوقت وانتهاء الحقبة! ولأنها بمن يعلقني بي حتى تلك الهنيهة فإنني أكاد أسمعها وأراها!

# توابسع

حقبة ليست هينة انقضت قبل إدراكى أن مرجعية الأمر تكمن عند أخرى سابقة ، نأت وصار وجودها متساويا مع عدمه . ظننتها مبتدأ ولم تكن إلا خبرا مؤجلا وفرعا لأصل ذوى حضوره ، وبقى أثر منه . أصل الهزة بعيد ومركزها قصى . لم أنتبه إلا عندما شرعت فى التدوين . أحيانا يكون التقييد عونا على الكشف والاستدلال . فكم من أمور تتصل بى سأمضى قبل فهمها وإدراكها!

حتى الآن أقاسى خيبات تتبع سوء تقدير أو اندفاعة، يغمرنى خجل يقيم ويجثم كلما استعدت ظهور هذه الصبية بالباب، خلعت قلبى عندما رأيتها. هى . . بالضبط مجد، أخذنى التماثل حتى أننى لم أنتبه إلى ربع قرن يفصل بيننا، دونت ذلك فى نص عنونته بشطف النار، رغم أننى سطرته لكننى لا أستعيده ولا أقرأه، لما يغمرنى من ندم وكسفة إذ تمثل لى رجفتها ونفرتها القصوى بعد أن لاح منى ما يشبه التلميح، أمنت جانبى، استكانت إلى صديق أبيها، من يماثله عمرا ورافقه زمنا ليس بالهين فى ظروف وعرة، من قدرت أنه سيكون لها عونا فى المدينة الشاسعة المدججة بالمخاطر، فإذا به يسفر عما تصورت أنه مصدر خطر ومباغتة، حدثها أبوها عنى وقص عليها بعضا من أخبارى، سلمها عنوانى وسبل الوصول إلى حتى تستعين

على الصعاب، فإذا بها تجد ما تخشاه في موضع اللواذ، لم يؤلمني أمر مثل تحديقها مرعوبة، وجلة، وعند انصرافها لفظت ما تشعر به دون تنميق، بتلقائية موجعة.

«أخاف. . أخافك . . ».

منذ ابتعادها مضطربة، وجلة، لم يقع بصرى عليها، لم أرها صدفة، تجنبت تقصى أخبارها مع توفر الوسيلة ويسر الإمكانية، حتى الآن لا تعرف أن حضورها تكرار لحضور هيمن على وشدنى إلى مداره. كنت مأخوذا بالشبه. ذات صباح بعد حوالى سنة من قدومها قرأت نعى والدها في صفحة الوفيات بالأهرام، طالعت اسمها بين كرياته الثلاث مقترنا بمكان عملها، شركة بترول، تمنيت ألا تكون صارحته بما بدر منى، لكم لمت نفسى لتسرعى مع أننى جبلت على الكتمان حتى أن بعضهن ذهبن ولم يحطن خبرا بما أضمرته.

عندما بزغت في مجال رؤيتي لم أتعرف عليها إنما على مجد في الصورة التي تجلت لى فيها أول مرة، كنت أقترب من الخمسين، وكان لها من كل فصل تسعة عشر ربيعا وصيفا وخريفا. . ظهرت وأحوالي مغايرة لما استقر عليه حالى زمنا ليس بالهين. لم أعد أخفى، بل صار أمرى إلى مبادرات تتجاوز المحاذير وتغفل عما هو كائن.

ظننت أنها مجد في هيئتها الأولى، هي. . هي.

لماذا صرت إلى هذا الحال المغاير؟

ربما لبدء إدراكي قصر الفرصة المتاحة، ما كنت أبوح به في قديمي

بعد كتمان طويل صرت أقدم عليه بعد لقاء أو اثنين، أو عند طق الشرارة، هكذا صرت إلى تلك البنية وإلى «لور» التى دونت قبسا من أخبارى معها في كتاب التجليات، كذلك فاليريا الروسية التى أقمت لها نصبا من المعنى واللفظ في رسالتى إلى صاحبى «رسالة في الصبابة والوجد» فليطالع من يرغب الاستزادة.

لهن جميعا المنة وأصداء الأصائل والنهارات الجلية والليالى وما وسقت، وشتى مصادر الهفوف، وما يؤشر وما يدل. ما أعيه دهشا أنهن كلهن لسن إلا أصداء للحمراء، لسن إلا مسارب تفضى إليها. بعد إدراكى هذا أجتهد لأقف على ما يجمعهن بها، ما يتشابهن فيه معها؟

بالتأكيد يتوافق بسوق فاليريا وطلتها. أما لور فمنها النظرة المنبعثة من عينين منحرفتين قليلا فيهما معنى آسيوى ربما أنتقل مع تاجر أو درويش أو رحالة عبر طريق الحرير إلى بلاد البلقان، لا يمكننى التعيين، فمن له الوقوف على سلساله، عرفت أخريات لكننى لم أدرجهن ولم أشر إليهن لاختلافهن ونأيهن عنها، ربما لهذا لم تدم أحوالهن ولم تثمر. لم ألزمهن رغم إقبال بعضهن وبوحهن.

ثمة عناصر للشبه تستعصى على الإدراك. المؤكد وهن صلتى بكل من لا يجمعها شبه بالحمراء، أو لا يتردد عندها صدى منها، لم أتعلق بهن ولم أمكث. حتى وإن خفق القلب، وجرى توالج الكونين. فكأنهن أولئك العابرات، اللواتى عرفت أجسادهن في بيت «نينة» زمن جهلى ونقص معرفتى بكلية الأمر.

يتأكـدلي الآن ما خـفي عليّ أزمنة ظهـورهن وحلولهن عندي لدى، كلهن منبشقات عنها، لا تربطهن صلات بها. هؤلاء ربما أفردت لهن تدوينا خاصا فأمري مع بعضهن ليس بالهين، منهن ثريا التي عرفتها في درب الطبلاوي، وكانت ذات كبرياء وصهيل صامت. كذلك سلسبيلة ابنة صاحب البيت المواجه في الدرب الأصفر، وهبة النيل التي عرفتها بعد كد وأوشكت لكنني لم أفعل، وميرهام الفارسية ابنة تاجر الأبسطة التركمانية، وسندس المغربية، الأندلسية، الموثقة بالضني والفحيح الأتم، أنزلتني منها مكانا حانيا وأحاطتني بالرعاية والبذل، دللتني ورققت لحيظاتي، لكن مضت أمورها معي إلى عكوسات جافية ، أما ورقاء النجدية فمنها و إليها لهب الجمرة التي لم أعرف مثيلها، القمّاطة، الحاضنة، المستعصبة، منيعة الزوال، تلك لها تدوين يطول شرحه لا تسمح ظروف النشر الآن بإشهاره على الخلق، أودعته مكانا قصيا، عله يرى النور يوما، حتى بعد أن أقضى، عندما يعي قومي وتنزاح عنهم مغاليق! كذلك سأشهر مادونته عن العابرات اللواتي لهن قبس منها، غير أنني بتأثير العجلة والوعى بضيق الوقت، وقصر المتاح مع توقى إلى المزيد، دفعت بأحوالي إلى مالا أحبه وما لا أرضاه ولهذا تقصيل!

#### رشحة الصادة

أحيانا أضيق باستعادتى بعضا مما جرى. فما البال بحالى عند الإقدام على تسطيره غير أننى مضطر لتمام الأمر وجلاء الوضع، لن أفصل ، إنما سأوجز مع حرصى على ألا أخل. ذلك أنى سافرت فى مهمة تتصل بعمل متعلق أمره بمؤسسة عملت بها لمدة ثلاث سنوات كنت فى بداية أمرى. لأن لى صلات بمؤسسات أجنبية جرى تعامل وتبادل معها. أوفدت مبعوثا لبدء اتصال يتوقف عليه أمور عديدة.

لم يحدث أثناء قيامى بمهام متشابهة، وترددى مرات على مراكز مختلفة من العالم، أننى وجدت الحال مشابها لما كان عليه حتى لو قصر الفارق الزمنى، ولم يتجاوز أسابيع معدودات عند وصولى أخبرونى أن السيدة التى أتعامل معها منذ سنوات طلبت إحالتها إلى التقاعد، وجرى توديعها فى حفل فاضت خلاله المشاعر، باعت شقتها فى المدينة واشترت منزلا فى الريف القصى حيث استقرت، طلبت هاتفها لأبدى لها الجميل، فى نفس الوقت أخبرنى صاحب لى طلبت هاتفها لأبدى لها الجميل، فى نفس الوقت أخبرنى صاحب لى أن شابة صغيرة السن، لكنها على كفاءة رفيعة، وتعمل بأساليب حديثة، حلت مكانها، وأنه اتفق معها على موعد صباح الغد ليقدمنى إليها، لم يشغلنى أمرها إلا بالقدر الذى أفكر فيه عند لقاء من لا أعرفه

مع وجود صلة تستوجب ذلك. اقترحت على صاحبى أرمنى الأصل، فرنسى الأم، أن نتناول العشاء غدًا، تلك عادة. إما أن يدعونى أو أدعوه، قال إنه مشغول غدًا، فليكن ذلك بعد غد، اتفقنا على اللقاء فى مطعم مغربى صغير، فى منطقة سكنية بعيدة عن المركز، ولأننى أعرف الطبخ المغربى وتناولته مرارا فى دياره الأصلية، أدركت جودة ما يقدمه هذا المطعم الذى عرفته عندما دعانى إليه صاحب مقيم فى مرة سابقة مضى عليها سنوات، منذ ذلك الحين اعتدت التردد عليه كلما نزلت هذه المدينة، أو دعوة صحبى إليه.

صباح الغد عبرت المدخل المؤدى إلى قسم العقود حيث كانت تعمل آن التى تقاعدت والتى أدى غيابها إلى مس من أسى لحقنى . ذلك أننى طالما توقعت رؤيتها وخروجها لاستقبالي ، مبدية ترحيبا ومودة ، كنت أتوق إلى دهشتها الطفولية البادية في عينيها ، للأسف لن تنتظرني بعد الآن ، لن ألقاها .

فوجئت باختفاء مكتبها العريض الذي تصور الغرف الفسيحة مكانه آخر أصغر وأريكة فسيحة، ومنضدة فوقها طابعة حديثة، صافحت زميلتها في المكتب، لا أعرف إلا الاسم الأول لكل منهما سألتهما عن الموظفة الجديدة كلير.

عدت إلى بداية الممر، لم أنتبه إلى وجود هذا الباب الرقيق عند دخولى. فوقه بطاقة معلقة تحمل اسمها وشعار المؤسسة، يبدو أن هذه الغرفة أعدت من أجلها، لا أذكر وجودها الخشب واضح أنه حديث، ما زال بلونه الطبيعى، لم يُطل بعد، طرقات ثلاث أعقبها صوت خيل إلى أنه مألوف.

تفضل..

دفعت الياب. بوغت. كنت في مواجهة مجد، حجمها، غلامتها، طلتها، تطلعها، حضورها، تماما كما اعتدت جلوسها في البهو، أو عند ظهورها، موقف مغاير تماما لما وصفته في التدوين المعنون بشطف النار. ما أراه مختلفًا، مثول كامل لسائر المحسوسات المدركة من لون بشرة ودقة سعى، وشعر غلامي القصة، العينان فقط مغايرتان، عينا مجد خضراوين تتجاوبان مع ملامح وجهها. ابتسامتها مع دهشتها المستمرة، أكتشف الآن. . الآن فقط أن دهشة آن الطفولية عند الإصغاء. ترديد لدهشة مجد، لا أدرى هل لاحظت ما جال عندي، ولكن ملامحها الجامدة تراوحت بين الترحيب والفضول، فضول عادي مما يبعد عند اللقاء الأول بين طرفين يجهل كل منهما الآخر، ولأني جبلت على كتمان ما عندي، أثق أن أثرا من دهشتي لم يتسرب إلى قسماتي. أبدت لطفا متحفظًا، وعندما استفسرت عما إذا كنت أرغب في شرب قهوة شكرتها، أعرف تلك الآلة الموضوعة بالخارج، وإلى جوارها أكواب من البلاستيك، قهوة خفيفة التركيز لا أستسيغها، كما أننى كنت أبالغ في تحفظي حتى لا يتسرب شيء نما بدأ عندي.

قالت إنها تعرفني من آن، حدثتها عنى، قلت إن صلتى بآن ترجع إلى زمن طويل، لكن الغريب أننى أشعر كأننى التقيت بها من قبل، أعرفها من وقت، أبدت تأثراً. قالت:

دهذا لطف منك . . ٢ .

قالت إنها كانت تعمل في مؤسسة أخرى مجال عملها دول البلقان وشرق أوروبا، لكنها لأول مرة تطرق الشرق الأوسط، خاصة الدول العربية، تعرف مصر طبعا مما درسته وقرأته عن حضارتها القديمة.

قلت إنني أتمنى رؤيتها في القاهرة، عندئذ سوف أكون دليلها. .

كررت مرة أخرى

«هذا لطف منك . . » .

كان لنبرها نغم خاص، أنثوى، لم أحد بنظرى عنها، رأيت وقفة مجد أمام المسرح القومى، وسعيها فى شوارع وسط المدينة، ودخولها بهو الفندق، وتهلل ملامحها عند عودتها الأولى بعد غياب عام فى الغرب، وإقبالها وتنوع الضوء عبر ملامحها، وفيضها عند صمتها وميلها لحظة الإصغاء، قالت فجأة:

«علمت بدعوتك لآن غدا السبت إلى العشاء».

أومات برأسى صامتا، أتى لها أن تعلم ما يجول عندى، ما أستدعيه بفضلها ولشدة حضورها، لم أسأل نفسى إذا كانت رصدت أم أنها لم تنتبه إلى سطوع الخواطر فى حدقتى وشدة تطلعى لانبئاق ما ظننت أنه انقطع عنى وزال أثره منى. كنت أواجه حضورين فى واحد، القديم طاغ والحاضر ظاهر، قلت إنه لمما سيبعث السرور عندى قبولها دعوتى، قالت إن غدا عطلة، وليس لديها ارتباط فى المساء، ستجىء مع آن. قلت لها إننى لم أتفق بعد على مكان اللقاء، لكنه سوف يكون قريبا من مطعم مغربى تفضله هى اسمه سندباد،

وبعد طول تردد على مطاعم أخرى فضلته، كأن طعامه معدّ في بيت مغربي قديم، زوجة صاحبه تطوانية، أندلسية الأصل، تطبخ بنفسها. قالت إن ذلك مثير . خرجت إلى الطريق القليم ومني فيض، تكمن الخفقات القديمة فنظن أنها بادت ولن تعود أبداً، ثم يشب سبب في لحظة ما، مكان ما فإذا بما خمد ينتفض ويسعى رغم انقطاع الصلة المحسوسة بين ما كان وما يكون، سعيى عبر الطرق مرحا. لم يعجبني أحد، لكنني آثرت الاحتفاء بتلك البداية المبشرة، المنبئة. قصدت مطعما قديما أفضله، تعرفت إلى من يديرون به الخدمة، حتى أن المشرفة عليهم ليتهلل وجهها عند رؤيتي كأننا صحب قدامي رغم تباعد المسافات بين قدوم وآخر، لم أطلب الزجاجة الصغيرة التي اعتدت أن أحتسيها متمهلا مع الطعام المتقن، أبدأ بثمار البحر وأتبعه بما يسعى على البر. أشرت بيدي إلى الحجم الأكبر من الزجاجات التي يعبأ فيها نبيذ المحل، هكذا نصحني صاحبي مصطفى المقيم عارف بأمور الطعام وتراتيبه هنا، أن أطلب النبيذ الذي يختص به المطعم والذي يقدم في دورق. أو زجاجة غير مغلقة، لأنه يكون جيدا ومعقول السعر، وبالطبع أملي على أصنافا من الأنواع المعروفة، المشهورة، والتي تحمل أسماء مناطق في أنحاء مختلفة، ذاع أمرها واشتهر. ليس في فرنسا فقط. إنما في بلدان شتى، المطعم قريب من الفندق، فقط ناصيتين، لم يحدث أنني وصلت إلى درجة الترنح أو الميل، لكنني خشية وقوع الأمر مع توالى الخواطر وتنامي بهجة متصاعدة ظننت أختفاءها منذ وقت ليس بالهين لأسباب شتي يطول أمرها ويصعب تفصيلها. آثرت هذا المكان فأشد ما يؤرقني وقوع مكروه لى فى ديار لا يعرفني بها إلا نفر محدود، لا أتقن لسانها بما يمكنني من الشرح والمفاوضة .

عندما اقتربت من المقهى الصغير المسك بناصية طريق ضيق مرصوف بالحجر يؤدي إلى بيت آن رأيتهما معا، يقفان تحت المظلة، مجد أرق حجما، هكذا كانت تبدو في الليل، عندما تنتظرني أمام مسرح أو دار سينما في وسط المدينة. تأخرت خمس دقائق لزحمة الطريق، أفضل استخدام الحافلات العامة لضيقي بأنفاق المترو تحت الأرض، ولخشية الغريب التي تلازمني دائما. أسرعت الخطي عندما رأيت المقهى مغلقا، لا يفتح بعد ظهر الأحد، لا أعرف ذلك، اعتادت آن الجلوس به ، خاصة لتناول إفطارها ، التقيتها مرتين من قبل هنا، يعرض لوحة لفنان واحد تتغير أسبوعيا، في المرة الأولى تحدثت إلى رسام تخصص في الفراشات، رسم أنواعها واستلهام ألوانها وخطوطها، في اللقاء الثاني رأيت اللوحة ولم ألتق صاحبها، مساحات من الألوان، كلها مشتقة من زرقة البحر والسماء الساجية فوقه، وافقت آن على إعجابها، أدركت أنني أمام أسلوب مغاير، مختلف. في المرة التالية فوجئت بها تقدم إلى كتيبا صغيرا، مستطيلا لهذا الفنان، يحوى معلومات عنه وصورة له في مرسمه، وأربع وعشرين لوحة، تأثرت لذلك، قبلتها شاكرا.

أبديت اعتذارى، قالت آن إنها لم تخبرنى بإغلاق المقهى، نسيت،

«تعرفين الطريق إلى سندباد. . لك القيادة. . » .

قالت متسائلة.

«ألن يضايقك المطر؟».

كنت بمسكا بجريدة عربية تطبع في لندن، رفعتها فوق رأسى، لم يكن المطر غزيرًا، يمكنني المشى إلى جوارهما، تساندا فالمظلة واحدة. كنت أحيانا أسبقهما، ولحظات أتخلف عنهما. ألتفت أحيانا إلى آن، غير أن قصدى مغاير، أجتهد لكى أدرك مجد ببصرى، ترتدى سترة من الجيئز. وبنطلونا من نفس اللون، وحذاء أبيض. كانت تبدو وكأنها خرجت إلى مباراة رياضية أو للمشى في حديقة أكثر منها ملبية دعوة العشاء، إنها بساطة مجد عينها، لم تضع المساحيق قط، قالت لى مرة إنها لا تريد أن ترتدى وجها مغايرا، عندما أستحضرها بالمخيلة، لحظات هبوب الجنين وتحرك الكامن، أو عند تحديقي إلى اللامكان خلال أسفارى عبر نافذة طائرة أو قطار أو عربة أو جلوسى فيره ذلك الجاكت البني من جلد الشمواه ولى عنده وقفة وزفير، إنها بساطة مجد التي أعرف والتي تمنيت رؤيتها في أخريات اقتربت منهن لكنني لم أوغل.

بقدر حرصى على إطالة النظر إليها، بقدر اجتهادى لإخفاء اهتمامى وتصويبى، ليس تهيبا منها، لكننى خشيت افتضاح أمرى أمام آن، إذ إننى جبلت على الكتمان، خاصة فى بداية سعى لا أعرف حدوده، وإلام يؤدى، لكننى عند ذلك الظرف كنت أواجه امتدادا ومثولا لما انقضى، ظرف مغاير لما وصفته فى تدوينى «شطف النار»،

فالبنية التى دخلت مكتبى ذات ظهيرة كانت صغيرة السن. تقصد صاحب والدها وزميله فى المعتقل، ولكن مجد فى هذه المرة فرنسية، غنومة مماثلة، ربما فى حدود الثلاثين، لعلها تدرك أمرى، كما أن فى طلبها صحبتنا وحضور العشاء رغبة فى القربى، أو إبداء إشارة، أو التلويح بنسمة مودة.

أبدى المغربى ترحيبا، يعرف آن جيدا، تحدثت معه عن المغرب، عن زيارتى لتطوان مدينته، وتعرفى على بعض أبنائها، والجمال الأندلسي الذي تحتفظ به ذاكرتي من ملامح فتياتها.

عندما أستعيد تلك الليلة ينتفى ما عداها، حتى بعد تطور الأمور، جلستها، اتكاثها على المسند، تناولها الطعام من فوق الصينية المستديرة. تتوارى آن وصاحب المطعم الذى تعامل معنا كأننا ضيوف في بيته، ثم قدم إلينا زوجته التي خرجت من المطبخ لتصافحنا وتسألنا رأينا في الأكل، ثم تخصنا بطبق من الكسكسى رش فوقه السكر والقرفة وحبات الزبيب، وعندما لمح غزارة المطر أصر على أن يصحبنا في عربته حتى موقف التاكسى القريب.

كنا فى الدائرة الثالثة عشرة، جنوب باريس، قرب باب إيطاليا، وفندقى فى الدائرة السابعة، قريب من الأنفاليد وبرج إيفل، لم أختره ولكن المؤسسة التى جئت ضيفا عليها حجزت فيه، تسكن آن على بعد خطوات، سيكمل صاحب المطعم برفقتها. سألت «أين بيتك. . ».

قالت إنه قريب من الكوليج دو فرانس، في الحي اللاتيني.

«أينما كان سأصحبك . . لن أحيد كثيرا عن طريقي . . » .

عندما جلسنا فوق أريكة واحدة. جد متقاربين، حدت بنظراتى عنها، من السهل التملى والتزود ممن نرغب في جمع، لكن عند الانفراد أخشى افتضاح أمرى، أو ظهور ما يدل على ما لم أسفر عنه بعد، لا يمكننى أستعادة تفاصيل الحوار المتكلف من جانبى، والذى ختمته قائلا:

« لو زرت بلدى يوما ستكونين ضيفتى».

لم يغب عني، تهلل صوتها.

«لطف منك . . سأري . . » .

صافحتها بحرارة، عدت إلى العربة منفردا، مسترجعاً كل لحظة، موقناً من حضور مجد، تماما كما عرفتها أول مرة، الأمريزداد وضوحه واختلافه عما وصفته في شطف النار، في المرة الأولى، رأيت مجد أقل من عمرها الذي عرفتها فيه بسبع سنوات على الأقل، لكنني الآن في مواجهة من رأيتها أول مرة أمام المسرح القومي. القبطبة، الصعيدية، المولودة في أبو قرقاص، حفيدة الباشا، من تناولت معها العشاء الليلة هي من عرفتها منذ سبعة وعشرين عاما، وفدت إلى وثبت حضورها فتلقيته ممتثلا. لم أدهش لتزايد الجذبة عندي بعد توديعها، حتى أنني تقلبت مرارا في الفراش لم أثبت على وضع لأكثر من دقيقة، ورحت أحاول احتواء حركتها، حدودها، متسائلا، ماذا تفعل الآن؟

هل تقعد؟ هل تتمدد؟ هل تقرأ.

هل كان بانتظارها صاحب؟ هل تعيش بمفردها؟

أستعيد متفحصاً لهجتها عندما طلبت المجيء أو بدقة أبدت رغبتها من خلال التساؤل، لهجتها تنبئ بوحدة، إذا كان لها صديق أو رفقة، فلماذا تقضى مساء السبت بمفردها؟ ربما يكون على سفر.

عند الثالثة فجرًا خشيت طلوع النهار بدون نومي، أمامي رحيل، لابد من التواجد في المطار عند الثانية عشرة، ثم الإجراءات، والطيران لخمس ساعات، اضطررت إلى ما أتحاشاه دائما، أو أحاول التقليل منه، ابتلاع قرص مهدئ، يساعد على النوم، مع وعيى خطورة ذلك، لشربي زجاجة نبيذ وردي مغربي، معتق، أحب اسمه، "بوالأعوان"، وأضفت إليه من عندي كلمة سيدي فأصبح «سيدي بوالأعوان»، وهذا مرتبط عندي بحالي مع لور. إذ تعرفت عليه معها، وأتقنت تذوقه بصحبتها، استعدت ما أخبرني به صديق مجرب بخطورة ابتلاع المهدئات بعد شرب الكحول، لكنني عللت الأمر بانقضاء بضع سويعات، وقلة نسبة الكحول في النبيذ عنه في المشروبات الأخرى، الحقيقة أنني كنت مدفوعا مضطراً إلى المخاطرة، فلا أدرى مدى تحملى لسفر لم يسبقه أى قدر من الراحة؟ استيقظت متعبًا حتى أنني أمضيت وقتا أسند دماغي إلى يدي، مغمضا عيني، مطرقا، لكن شب داخلي أمر لم أعرفه منذ زمن، تلك الطاقة خفية المصور التي تتدفق مع بدء النزوع إلى أنثى وآخر ملازم يقيني بشكل ما أنها حاضرة. تراني من حيز لا أقدر على تحديده ، من مكان لا يمكنني تعيينه، فمرة تبدولى معلقة فى نقطة ما من الفراغ، تتطلع إلى من مرتفع، أو من نقطة ما تقع خلفى أو أمامى أو تحتى، المهم. . إننى لم أعد مفردا رغم اختفائها وانتفاء مثولها فى مجال البصر، غير أننى واقع فى محيطها. لذلك يجب مراعاة كل تصرف أقدم عليه، صارت مرجعيتى إذا قصدت، أو تراجعت، أو أعربت بشكل ماعن أمر مضمر، يبدأ عندى ذلك الحال بمجرد ردود الإشارات الأولى مع وقوع الاستجابة.

منذ أن قالت لور في لقائنا الثاني الذي لم يكتمل.

«يبدو أنك تحب البعيد. . ».

كأنى اكتشفت نفسى من خلال جزعها البادى، يغيب عنا ما يصدر منا، حتى نراه من خلال آخرين يهتمون بنا ويتفحصون أمرنا، أرى كل ما مضى من خلال قولها هذا، وكان ممكنا أن أمضى، أن يغلق وقتى ولا أعى، ليس هذا فحسب، إنما وقوفى على مصدر ما مررت به كله، فإذا كنت حقا أميل إلى القصى، النائى، فليس أبعد من الحمراء، إنها العلامة الأولى، والشق الذى منه بدأت، مستحيلة مثل اللحظة العابرة.

بمجرد وصولى إلى المطار بادرت بالاتصال، استمعت إلى صوتها عبر المسجل، إنه صوت مجد، هدوء وعمق غير مدرك ولين أنثوى، رغم أننى أتردد، بل أكره الحديث عسبر تلك الآلات، إلا أننى أقدمت.

«أود أن أشكرك على قبول دعوتي قبل سفري . . » .

في اليوم التالي دق جرس الهاتف في مكتبي، فوجئت بالصوت، بدا مغايرا لذلك الذي سمعته عبر المسجل.

«أشكرك على رسالتك الهاتفية. . » .

قلت بلا تردد.

«الحق إنني عندما رأيتك شعرت أنني أعرفك منذ زمن قديم . . » . تأو د صوتها متأثر ا .

«آه. . هذا لطف منك . . لطف حقا . . » .

«هل تسمحين لى بأن أتحدث إليك عبر الهاتف بين الحين والحين؟؟».

«سأكون مسرورة طبعا. . بالتأكيد. . » .

«حتى نلتقى . . » .

فضت بها، أجرى صوتها عندى ما لا يتدفق بتأثير مجريات أعمق وأفدح إلى درجة أن الدفأسرى في أوصالى فرغبت على البعد بأشد ما أشعر به إذا تحقق القرب، كتبت أول سطورى إليها على بطاقة عليها رسم لأنثى من الزمن الفرعونى، تنحنى لتقطف باقة من زهور اللوتس، صرت أبدأ يومى بالكتابة إليها، وأحيانا أختتمه، مرة رسالة ومرة بطاقة، بعد يومين من اتصالى بها، لم تكن هناك مناسبة محددة وحتى لا تبدو حيرتى، أو يلوح ترددى عبر الهاتف قلت متحمساً.

«لا تنس اقتراحى بزيارتك إلى مصر . . » .

«إننى أفكر في ذلك . . » .

خفضت من صوتى عندما شرعت فى القول إننى كتبت إليها، وإننى أرجو ألا تدهش مما ستقرأ، قالت إنها تنتظر.

كلما نزلت مدينة في قبلي أو بحرى أكتب إليها، أحيانا أشيع أكثر من رسالة في اليوم الواحد، أحدثها عما قمت به، عن فكرة، عن كتاب طالعته، بعد أسبوع تحدثت إليها عبر الهاتف، بادرت بالسؤال عما إذا كانت تسلمت خطاباتي.

«تسلمت ثلاثة..».

كأنها تقرر أمراً عاديا. متوقعا. استفسرت عن الخطاب وليس البطاقات.

«تسلمت خطابا وبطاقتين . . » .

لأول مرة أتردد، لم أعرف ماذا يمكن أن أقوله في مواجهة هدوئها الذي لم أتوقعه، بررته بوجودها في المكتب.

«ما رأيك؟؟».

«إنني في دهشة . . » .

«ألم أقل لك محذرا من الدهشة؟».

«نعم..».

«أرجو ألا أكون أزعجتك. . » .

.«.. Y»

استعدت حوارنا مرارا. إصغائى خلاله إلى ما يمكن أن ينم عنه صوتها، عبر الأحاديث الهاتفية يتحول الإنسان إلى صوت، وليس مثل الصوت كاشف للحالة الداخلية، منذ اللفظة الأولى أعرف على الفور إذا ما كان محدثى مقبلا أم متحفظا، مستريحا أم متعبا، ذكرت ذلك من قبل، وأستعيده مرات.

ثمة ما أقلقني . . حيادية نطقها . تغير لهجتها أو إيقاعها عن الحوارات السابقة ، ثمة شيء ، هل أخطأت؟

فى مثل هذه الحالة أحاول التأكد، ففى هواجم الخواطر والظنون، أندفع أكثر مما أنا عليه. طلبت الاشتراك فى الخطوط الدولية حتى يمكننى الاتصال فى أى وقت خلال تواجدها بالمكتب، عندما أصغى إلى صوتها المسجل أكتفى بالاستماع إليه. التدقيق فى خصوصيته، عندما كانت تنطق اسمى مجردا أدرك أنها فى حال يسمح بالحوار، ولأننى كنت أريد الإلمام بكل ما يمكننى معرفته عنها، عرفت مكان مولدها، فى مدينة صغيرة بجبال الألب الفرنسية، تزور أسرتها مرة أو مرتين كل سنة، لها شقيقة أصغر منها، إنها فى الثلاثين من عمرها، قلت صادقا إنها تبدو أصغر، قالت إن كل من يعرف عمرها يقول ذلك، تسكن فى شقة من، حجرة وصالة، لم أسألها إذا كانت تعيش خفردها أم بصحبة صديق؟ آثرت بقائى جاهلا حتى لا أصغى إلى رد يقطع أى أمل مرجو. عرفت أنها تجىء إلى المكتب فى التاسعة تماما،

تنتقل بحافلة عامة، تستغرق المسافة حوالى عشر دقائق، تتناول إفطارها بسرعة قبل خروجها، قهوة باللبن مع ملعقة عسل نحل لا غير، وجبتها الأساسية في المساء، عند الظهر تتناول الغداء في مطعم صغير تفضله. يديره عجوز يوناني وزوجته، تفضل المسقعة، والكالامار المقلى، إلا إذا دعت أحد المتعاملين مع المؤسسة إلى الغداء، عندئذ تختار أحد مطاعم سبعة يتوزعون حول المقر، تتعامل معهم إدارة العلاقات العامة.

لم تبد صداً، لكنها لم تسفر عن ود، نجيب بقدر ما أسألها، لا تستطرد ولا تدع فرصة للتداعى، عندما اتصلت بها صباح جمعة قالت بهدوء إنها تعتذر، ليست بمفردها، سألتها عن الوقت الذى يكننى فيه محادثتها، قالت خلال ساعة، بعد ستين دقيقة بالضبه عدت إلى الاتصال. كنت أعرف أن التسجيل يبدأ بعد أربع رنات عند الثالثة وضعت السماعة لم أشأ ترك أى أثر يدل على اتصالى. ستعرف من المحادثة الناقصة أننى حاولت، رحت وجئت، ولأول مرة أنطق بصوت مسموع متسائلا عما إذا كنت تسرعت، أخطأت الوجهة، ماذا أفعل وثمة معاملات أمثل فيها مؤسسة ولابد من إنجازها، كيف نسبت صاحبي المجرب عندما قال يومها «الخباز الشاطر لا يأكل من المخبز. الذي يعمل فيه، والعاشق الماهر لا يمد البصر إلى من تعمل معه، أو تسكن إلى جواره..».

واضح أنها تتهرب، تتجاهلا. .

لكنها قالت إنها ليست بمفردها، وهذا يعني حرصها على

خصوصية المكالمة ، أم أنها تتحرج لانشغالها ، لأنني غير مستوثق ، عادني ذلك التردد، الحيرة، الشك، انتفاء القدرة على الاستقرار أو التوجه صوب وجهة واحدة. عندما التقيت مجد وصار أمرى إلى حيرة، مرة تقبل ومرة تدبر، كنت محاطا بصحبي، وكت ألجأ إليهم، أقص عليهم المشورة، أخفف عن أثقالي، لكنني الآن وحيد، مفرد، مع مرور الزمن صار الكتمان من طبعي، وأحيانا أنتبه إلى توحدي وانفرادي رغم الجمع الذي يحيط بي، لكن لكل منهم قدر، وبعضهم أحرص على كتمان ما عندي في مواجهتهم، وأضبط لفظي وتعبيرات وجهى، أما أصحاب الزمن القديم فتفرقوا، منهم من قضي، ومنهم من اغترب، ومن بقي أخذته المشاغل مع زيادة حرصي وبعدي. يوما اتصلت بمجد، كانت تسكن قرب الهرم في قصر من حجر ، الحديقة المؤدية إليه فسيحة، كثيفة لا تسفر عن البناء إلا عند الاقتراب منه، ردت أمها، طلبت انتظاري لحظة حتى تحول المكالمة إليها، لكنها عادت لتقول إنها لا تجيب، ولا تدرى إذا كانت مستيقظة أم نائمة؟ اعتبرت هذا صداً بلغ معه انزعاجي إلى حد أنني مشيت أحدث نفسي في الطريق. استعدت تلك الحيرة، وتعاظم البلبلة، وبقدر ضيقي بعدم مجاوبتها بقدر دهشتي الباعثة على راحة ما لأن القدرة على القلق والغيرة وخشية صد المحبوب مازالت قادرة، باقية!

ما تمنيته أن يرن جرس الهاتف فأجد صوتها، تمد أصبعها، تضغط الأزرار، رقمى، أن تطلبنى، أن أسمعها مرة حتى لو سلبا. كأن تعتذر عن استلامها خطاباتى أو تطلب منى الكف عن الاتصال بها. غير أنها لم تفعل، في يوم جمعة جاوبتنى، بدا مزاجها مستريحا،

رحبت بى حتى أنها استفسرت منى عن موعد وصولى، قلت إن الأمر مرتبط بإنهاء إجراءات التعاقد فى الشئون القانونية، ثم ذكرتها بدعوتى إلى العشاء طالبا منها اختيار المكان المناسب الذى تفضله، بعلال ذروة المحادثة، طلبت منها الأذن لأن جرس الباب يرن. وسألتها إذا كان محكنا أن تتصل بى بعد خمس دقائق، فقط خمس دقائق، خمس دقائق، سبع، ثمانى، عشرة. الهاتف صامت، بالطبع لم يكن ثمة رنين ولم يكن هناك طارق. إنما أردتها أن تطلبنى، أن تبادر حتى بناء على رجائى، لكنها لم تفعل، بعد ساعتين عدت أدير رقمها من جديد، لكن الصوت المسجل أجابنى، فى هذه المرة تلوت رسالة ختمتها برجاء محادثتى عندما يكنها ذلك، لكن لم يحدث ذلك حتى تكليفى بالسفر إلى باريس لإنهاء الإجراءات وتفويض بالتوقيع، لحظة تبليغى خفق قلبى دفقة قديمة آخر مرة تردد صداها فى صدرى عند اكتمال رؤيتى لفاليريا الروسية فى طشقند الأوزبكية، وهذا ما فصلته فى تدوين آخر.

حرت فيما يجب أن أهديه إليها، ولأننى أعرف تفضيل ما يتصل بمصر الفرعونية هناك، قصدت صاحبا من زملاء الدراسة الابتدائية، تفرغ لصياغة الذهب، غير أنه ابتلى بإدمان حبوب مهدئة تقعده طوال البوم في دكانه محدود المساحة الذي يطل منه على السوق وفي ركن جد صغير منه يقوم بالعمل، لا يفارق غيبوبته الهادئة، المستقرة إلا عندما يطلب أحد زبائنه المقربين عملا محددا، حلق، قلادة، سوار. ولأن الصلة بيننا قديمة، بدأت عندما كان صبيا مازال في ورشة زوج شقيقته، ولأن أحاديثنا كلها عابرة، جرت دائما ونحن وقوف، عندما

أصحب بعض الزوار الأجانب، أو المعارف لشراء قطع صغيرة مشغولة بأسعار ليس مبالغا فيها، أو عند لواذى بالحى القديم، أتقصى ظلال القعدات المولية، وليالى السهر، وقدوم مجد المباغت أو التوقع، طلتها الطفولية، ودهشتها الفياضة وصفائها الحميم. بسرعة كنا نتبادل الحديث عن أدق الشئون، تلميحات. هو يعرف وأنا أعرف. أطلعني على علاقته بصبية من الجمالية وصفها بأنها مهرة، رأى منها مالم يره من غيرها، خرج عن كل طور حتى أنها حملت منه مرتين، لكنها أجهضت خشية من أهلها، ولأن شرط الصلة: لازواج لسبب بسيط أنها متزوجة بالفعل من أمين شرطة لا يعطيها حقها، ولأن صاحبي مصدود عن امرأته التي أنجب منها ثلاثة، حتى أصبحا كأخوين، قال متأسيا مرة

«مشكلة عندما تصبح الزوجة أما أو مثل الشقيقة . . » .

كنت ألمح إلى علاقاتى وصلاتى، وأحيانا أصحبهن إليه. يتطلع فيفهم ويلزم الصمت، عندما أخبرته أن الأمر فى هذه المرة مختلف، يعرفها ولا يعرفها، ذلك أنه رأى كافة من اتصلت بهن. ومنهن مجد بالطبع التى جلست تراقبه أثناء عمله، لكنه عجز عن تذكرها قال ضاحكا:

«سأتذكر من أو من . . ».

«من يسمعك يتصور أنني دون جوان . . » .

« يا سيدي . . ربنا يحبب فيك خلقه . . . » .

تساءل.

«صفها لي . . » .

من خلال كلماتى المصحوبة بإشارات شتى يحدد الهدية المناسبة، رحت أصف له مجد، الأولى البعيدة والتي أتجنب اللقاء بها منذ أمد حفاظا على ملامح عرفتها يوما بعد أن أخبرنى صديق مشترك أنها أصبحت طاعنة في السن، تبدو وكأنها جدة عجوز، مجد الثانية ليست إلا صدى من أصدائها، صورة لها، وكما ذكرت فإنني وقفت خلال هذا التدوين على انتمائهما كلاهما إلى مصدرى الأقصى الحمراء التي أخشى الاستفسار عنها من أقاربي، أو عند نزولى البلدة، أوثر الإبقاء عليها في حيزيقع بين الزمان والمكان، بين المؤكد، واللايقين!

«الخرطوش مناسب لها . . هل يمكنك أن تكتب لى اسمها بالعربية» .

كتبت بعناية «مجد»، يحفظ الحروف الهيلوغريفية المقدسة، منها سيجد المقابل، طلبت علبة من القطيفة الحمراء الياقوتية، لونى المفضل، أضعها في جيبى، لحظة دخولى، بعد المصافحة أخرجها، أفتحها، اشرح لها ماذا يعنى هذا الاسم، وإذا سمح الحال أفك القفل وأحيط عنقها بالسلسلة المتقنة.

«أدخل».

دفعت الباب على مهل، برفق، حتى لا يكون ظهورها مرة واحدة

فيذهلنى، أو يأخذنى فيتلجلج أمرى، تسند سماعة الهاتف إلى أذنها بكتفها، تتطلع إلى"، ثم تحيد فكأننى غير ماثل، لم تدعنى للجلوس، لم تشر بيدها إلى المقعد، حرت فلم أعرف إن كان مناسبا جلوسى أم البقاء واقفا، لم تبد أى انفعال، لم أشأ الجلوس حتى لا أبدو مبالغا فى أى شىء؟ لا أدرى. لكن كلما مضت على ثانية تضاءل أمرى وازداد انحنائى وقصر قامتى، وهذا ما لم أعرف له مثيلا من قبل.

فرغت. تطلعت بملامح مجمدة إلى ".

«نعم . . » .

افتعلت الابتسام .

«هل يمكن الجلوس؟».

«طبعا..».

قلت إننى وصلت فى ساعة متأخرة، لكننى حرصت على الاتصال صباح اليوم حتى أراها أول أيامى هنا، طبعا. . قصدت أمرين، التذكير بأننى قادم من بعيد، آت من بلد آخر، خمس ساعات من الطيران ومثلها فى الإياب، كأننى أذكر المقيم بحق الغريب، أستعيد اتفاقنا على الموعد، الثالثة بعد الظهر، تراجعت بالمقعد المتحرك الذى يتبع حركتها. قالت بضيق، باشمئز از سرعان ما تحول إلى نفور بل إلى احتقار سافر.

«ما هذا؟».

تطلعت إليها وجلاً، حاثراً، لا أجد منفذاً ألوذ به أو أبدى عنده

الحجة ، تضاءلت فى مثولى حتى غاصت دماغى بين كتفى ، حشرتنى فى موقف المذنب منذ اللحظة الأولى ، بدءا من نطقها ، هذا التعالى والاستنكار ، من ناحيتى لزمت الحرص اتقاء لفضيحة تلحق بى ، كيف أبرر ، كيف أواصل العمل معها ، كيف يكننى الشرح؟ قسوتها لم أعرف مثيلا لها من قبل .

قلت معان متناثرة عن نفاذ حضورها إلى"، عن أثرها المتنامى، عن صلات البعد، غير أنها قاطعتنى مستنكرة، كيف يحدث هذا كله من خلال لقاء عابر لم نتبادل فيه إلا القليل من الكلمات؟ كدت أحدثها عن النظرة الأولى، والإلمام بالمحبوب عبر لمحة، نظرة تكفى، بل كدت أستدعى سيرة مجد وسعاد ونادية والقصية النائية، غير أن ملامحها القاسية، المزدرية جعلتنى أكف وأحض النفس على الاحتمال.

### رشحة الحميرا

لم يقع عندى أى حد من التداعى أو الربط عندما أصغيت إليها. «حُميرا تتكلم..»

فارسية تتحدث العربية ، سمعى لا يخطئ ، لكننى لا أعرف شيئا عنها ، المرة الأولى التى أصغى إليها ، لابد أنها من اللواتى عبرن بى أو مررت بهن أثناء مثولى فى معرض طهران . وزعت العديد من بطاقاتى على من حاورنى أو قصدنى بالسؤال . قالت إنها فى القاهرة لحضور مؤتمر لمدة أيام ثلاثة ، ثم تبقى أسبوعا للزيارة والفرجة . سألتها عن مكان إقامتها ، ذكرت اسم فندق فى الزمالك ، متوسط ، يقصده الأجانب الذين يتجنبون الفنادق الكبرى ، أوروبى المدخل والأثاث ، قصدته من قبل لزيارة سيدة من البحرين جاءت للعلاج النفسى ، قالت إنها تصحب ابنها وصديقتها .

ربما أتذكرها عندما تلج مجال بصرى، لكنها عندما طرقت الباب فى الحادية عشرة من اليوم المتفق عليه، تطلعت موقنا أننى لم أرها قط، لا أعرف ملامحها، قسماتها لا تحيل على لحظة معينة. أبديت الترحيب وكأننى أعرفها جيدا حتى لا أسبب لها حرجا أمام ابنها وصاحبتها.

# «نشأت ابني . . شيرين صاحبتي . . »

يستمر تطلعها إلى، أستفسر عما يفضلون شربه، خلال طقوس الاستقبال أتلقى وأتمعن، ليست ممتلئة، ليست نحيلة، هيفاء القامة، سارية إلى أعلى وجهها ملتقى حضارات، ومحط قوافل ساعية من أزمنة إلى أخرى، دقيقة التمكين، منطوية على كثير، لحيظة تبدو غربية وأخرى شرقية وثالثة لا يمكن تحديد الجهة التى نبعت منها تلك الطلة، بدت لى جامعة. . يرتدى ابنها سروالا أطول مما يوصف بأنه قصير، وأقصر مما يمكن القول إنه طويل، ينبئ صوته بمفارقة الصبى إلى المراهقة، استعدت مرورى بتلك الحقبة، بدء خشونة صوتى مع بلوغى اللذة الغامضة، المستجدة على . المتفجرة، السلسالة منى، بلوغى اللذة الغامضة، المستجدة على . المتفجرة، السلسالة منى، بلوغى اللذة الغامضة، المستجدة والنداء، شاهرا على الملأ ما لحق قبل، مصدره عين الفتحة المدرة لبولى، حتى أتقنت استجلاب مائى بذاتى . تعمدى الوقوف فى الحارة والنداء، شاهرا على الملأ ما لحق بصوتى من تغير أدركه، غير أن هذا الفتى بدا خجولا، حريصا على التوارى، قليل اللفظ مثل أمه، يحيد بنظره بعيدا عند حديثى وتوجهى إليه .

بعد أول لقاء دارت حيرتى حول اللحظة التى التقيت خلالها بالحميرا، كيف لا أتذكرها؟ ثمة أمر يقربها منى ويدفعنى صوبها لكننى ملزم بالتأنى، بعد أنتهاء الأيام الشلاثة للمؤتمر بدأت سياحتها، لا تعرف أى آخر فى مصر التى تنزلها لأول مرة، بشكل ما أدركتنى مسئولية غامضة، بدأ عندى عنصر خفى أجهله فى ذلك

الوقت كنت مشغولا بعمل كثيف يستغرق وقتى صباحا ومساء. اقترحت عليهم أماكن معروفة وأخرى غير مطروقة، وعدتهم بالصحبة لكننى لم أعرف متى أو كيف؟

فى اليوم التالى اتصلت صباحا، أصغيت إلى صوت حميرا الآتى من حقبة مغايرة، التطلع، الشاكى، المتسائل، الناضح بالرغبة فى اللواذ، ليس غريبا عنى، لكنى متى وكيف؟ لا أعرف!

استفسرت عن المكان الذى سيقصدونه اليوم، كنت أرغب فى إبداء الاهتمام بدون التزام محدد إلى جانب انعدام رغبتى فى الشروع، فى اليوم التالى عندما أخبرتنى بنيتهم فى السفر إلى الأقصر لمدة ثلاثة أيام، عند ثذ بدأت أصف الفندق الذى اعتدت الإقامة فيه. يقع على بعد أمتار من وادى الملكات، ودير المدينة ومعبد هابو، يقوم فوق الأرض التى امتد عليها معبد امنحتب الثالث فى الزمن السحيق، لم يتبق منه إلا التمثالين الشهيرين، يمكن رؤيتهما من إحدى غرفه وشرفته العلوية، بيت تقليدى عائل البيت الذى وكدت فيه. حفظه صاحبه وأعده للإقامة المريحة، ولهذا الفندق حديث يطول فى تدوينى عن الأمكنة، وصفت لهم كيف يقطعون المراحل إليه. تصلت بصاحبه لأوصيه بهم خيراً فأكد لى أنهم فى عينيه.

عندما أيقنت بسفرهم أدركتنى راحة. لن أشغل بمتابعة أخبارهم اليومية، أو الرد على اتصال الحُميرا اليومى ليلا، تخبرنى بما قامت به وما تنويه غدا. مرة واحدة اتصلت لأطمئن. قالت إن الاقامة جيدة والطعام فريد، الجو حار جدا. أغسطس أشد شهور السنة قيظا لكن

ما يرونه من روائع يخفف ويقوى الاحتمال. كررت شكرى مرتين، بعد انتهاء اتصالى أدركنى توق غامض لكننى لم أقدر على تصنيفه أو إيجاد مرتكز له. وإن أيقنت بحوم شىء عندى حولها، ورغبتى الطواف بها.

فور عودتهم من الأقصر قصدوا مكتبى. قدمت لى الحميرا رغيفين من العيش الشمسى، يعرف صاحب الفندق حبى له وتذوقى لارتباطه بسنينى الأولى فى الصعيد، أبديت سرورا. قطعت كسرة مضغتها على الفور. ابتسامة خفيفة دلت على دهشة ابنها.

صباح اليوم التالى التقينا أمام مسجد ومدرسة السلطان حسن. خلال السنوات الثلاث الأخرى أبدأ استعادتى لأيامى القاهرية منه، أقضى فيه وقتا، أما فى الصباح الباكر أو بعد العصر، وقت الأصيل، أعرف الحنايا وتفاصيل الزخارف وحركة الضوء والظلال وأصداء الطيور التى تأوى إلى الجدران الشاهقة، طيور الصيف غير طيور الشتاء، لم يعد أحد ينتبه إلى وفادتها فى خضم زحام المدينة وتضخمها.

أقول لمن أصحبه: ليس مهما رؤية الشيء، المهم.. كيف نراه، هذا ما يتعلق أيضا بذلك المبنى الشاهق الذى ألج عالمه الخاص مع الخطوة الأولى عبر مدخله الأشم، عند توقفى فى بهو المدخل ثم سلوكى الوصلة ما بين الخارج والداخل حيث يتم التهيؤ للوصول إلى الصحن المكشوف، إذ يتصل الجماد بالروح، الأرض بالكون البادى، وصولا إلى محراب الإيوان الرئيسى، ثم العتبة، المركز والضريح

تدرج لابد منه عبر المراحل للوصول إلى الخطوة التى لا تليها أخرى وتؤدى أيضا إلى كل شيء. قدس الأقداس في المعبد المصرى القديم، المذبح في الكنيسة، المحراب في المسجد، وقبل هذا كله الباب الوهمي في منزل الأبدية، المقبرة، عبرنا إلى مسجد الرفاعي، قلت أنني سأشهدهم مفاجأة، بعد لفت النظر إلى طراز العمارة المغاير، عثماني المرجعية، وإلى جمال الألوان، خاصة لقاء اللون الطبيعي للحجر بالأزرق النيلي والأحمر الوقور، دخلت إلى مراقد الملوك الباردة، التي لا يتوقف أمامها أحد، عبرت مقبرة الملك فاروق، والأخرى التي يرقد فيها والده، دخلت مباشرة إلى مكمن المفاجأة، والأخرى التي يرقد فيها والده، دخلت مباشرة إلى مكمن المفاجأة، رخام أخضر تداخله عروق حمراء، دائما أتساءل، هل توقع ملك رخام أخضر تداخله عروق حمراء، دائما أتساءل، هل توقع ملك الملوك في أوج عظمته وقوته أنه سيرقد إلى الأبد في قطعة من الأرض لم يطأها قط، ولم تخطر له على بال؟

فى لحظة معينة التقى بصرى بعينى الحُميرا، لا أدرى بالضبط أى تشخيص يمكننى إحالة نظرتها إليه، إنها قليلة اللفظ، صامتة بطبعها. في هذه اللحظة بدت أشد إيغالا في سكونها.

# هل أخطأت؟

هل كان السؤال واجبًا عما إذا كان لديها الرغبة في زيارة قبر الشاه أم لا؟ ربما أسبب لها حرجًا، لم أعرف مشاعرها بدقة لصمتها وحيادية ملامحها، وإن خيل إلى أن ثمة تأثرًا ما. إنها من الجيل الذي تكون في ظلال الثورة، في مناخها، لا أعرف شيئا عن موقفها، عن

انتمائها، الحقيقة أننى لا أعرف شيئا عنها، لا أذكر اللحظة التي التقينا فيها، ولا تلك التي مددت فيها يدى بالبطاقة التي تحمل اسمى وعنواني وأرقام هواتفي.

داخلنى ذلك الإحساس بالذنب، وعندما بدأنا المشى فى شارع سوق السلاح المؤدى إلى باب زويلة، خط سيرى المعتاد، عندما أقصد المجاملة أضرب موعدا لا يتناقض مع عاداتى، يتفق مع ما حددته لنفسى من برنامج أسبوعى، هكذا مضيت نازلا فى الطريق القديم، أشير إلى السبيل الذى بنته رقية دودو، إلى بلاطاته الخزفية تركية الأصل فارسية اللون، إلى كون الألوان فى صحن مسجد سيدى أحمد أبو حريبة، عند وقوفى فى مواجهة الزخارف النباتية المحيطة بالمحراب، عند ارتفاع أصابعى إلى الجدار شارحا وجهة نظرى، التقى بصرى بنظرتها

## ياه. . كيف لم أنتبه؟

طلتها تلك المصحوبة بانفراجة يسيرة بين شفتيها نبهت سائر كوامني، هل تغير نبر صوتي عند انتباهي إلى بثها؟ لا أدري. .

فى العاشرة ليلا اتصلت بى ردا على مهاتفتى لها سبع مرات، طلبت منها أن تزورنى غدا بمفردها. كنت متعجبا من أمرى، كيف لم أنتبه؟ كيف لم أدرك منذ اللحظة الأولى، ليس هذا بالجديد عندى، يمكننى تقبل ذلك مع رحابة الوقت وإتاحة الفرصة. لكن الزمن الآن محدود، ضاغط، يدفعنى ذلك إلى التصريح فى غير الأوان، إلى الحرج والمزلقة. كما حدث مع تلك البنية التى صدتنى،

بل أهانتنى وقست على، لم تحاول حتى أن تستطلع أو تفهم، لم يكن فى وسعى إلا الكتمان خشية الفضيحة فى مجال يمس عملى، خجل يدركنى كلما استعدت اندفاعتى إلى جهة غير متأهبة. مضى بى وقت غير قصير أحاول إزاحتها بعيدا عنى، لم يكن ما جرى هينا على.

قبل إقلاعها بساعات جاءت، مفردة، قعدت في مواجهتي أو جلست أمامها، نتبادل النظر، متطلعة من المشارق والمغارب معا. أفصحت عن صوت لا يمكن تصنيفه على أنه أنّة أو آهة، قابلته، جاوبته بالتفهم والإصغاء، صرت إليها وصارت إلى بالتطلع، حال جديد على لا يمكنني مقارنته بلحظة سابقة، هكذا خُيل أو شبه لي في آنية اجتماعنا. لكن . . كم من أمور أدرك معناها بعد فواتها، اتضح لي ما خفي على وقت مثولها.

عندما تأهبت فارقت المقعد، وقفنا وسط الحجرة، قوس مشدود وسهم متأهب، لكن لادفع ولا إطلاق، أظهرت الامتثال، أولجت صمتها في صمتى، ما إن وصلنا إلى المصعدحتى قالت بهدوء.

«أنت مشغول جدا . . » .

قلت كالأبله.

«لكننا سنلتقى . . » .

متى وأين؟ كيف؟

لأول مرة أنفذ إلى الحمراء مباشرة بدون وسيط، أهى صدفة أن اسمها الحُميرا، لا . . إنها هى ، تلازمنى منذ بداية سعيى . مضاف إليها ومورق منها سائر تحولاتها وما بدت عليه . كيف لم يتم إدراكى إلا بعد ذهابها ، بقدر اقترابها كان ابتعادها ، بذهابها القسرى لم ترحل إنما أفتقد الإمكانية ، ويتضاءل الاحتمال . ذاك حسبى!

## (رشحات عابرة)

### تانيا

عبثا أحاول

أحدق فيما لا أقدر على تعيينه، في المتبقى عندى، لا أعرف مستقره أو مقامه، أو الشروط التي تدفع بعض التفاصيل إلى التوارى أو الظهور، عبثا أجتهد لاستحضار ملامح يفصلني عنها أكثر من أربعين عاما. لا يمكنني تحديد اليوم أو الشهر، أما السنة فأخمنها.

يرتبط بها لون وسط بين الأزرق الفاتح والأخضر، رغم رؤيتى لها مرات، لكننى لا أطالعها إلا مرتدية هذا الثوب المكون من قطعتين. منه يبرز عنقها مكتملا مؤديا إلى وجهها المتناسق، إلى شعرها القصير، أطوف ثم أمتثل أمام مركز عينيها السوداوين، العميقتين، الأموميتين، الحانيتين، المتطلعتين، الحاضتين، الطيبتين، تنظر إلى من أسفل، إذن. كانت أقصر منى بقدر. ليس إلى حدكبير، فلم تكن قصيرة، إنما هي وسط بالتأكيد، أفوقها طولا.

متى رأيتها أول مرة؟

لا يمكنني الجواب، لكنها بالتأكيد كانت بصحبة محمد عودة، أحد شيوخي الأواثل الذين اهتديت وتمثلت بهم وتركوا عندي معنى

وفتحوا لى آفاقا شتى جاءت بصحبته إلى مقهى الفيشاوى المكتمل وقتئذ، علمت أنها زوجة المستشار الثقافى البلغارى، هى بلغارية إذن، تلك بداية اهتمامى بهذا البلد الذى زرته ثلاث مرات فيما بعد ربا بتأثير تلك اللحظات التى أمضيتها معها.

مثل كل من عرفناهم، إن عرضا أو عبر إقامة وقربى، طالت أو قصرت، لا أذكر تفاصيل محاوراتنا، إنما جوهر بعضها، عندما تطل على منى استدعى رغبتها في زيارة بيت أسرتي وترددي أول الأمر.

كنا نسكن شقة صغيرة، ضيقة، من حجرتين وصالة، لم يكن لدينا غرفة لاستقبال الضيوف، فقط سرير بجواره مقعد ومنضدة خشبية أسند إليها كتبى وأوراقي.

ظهيرة ما جاءت، عند دخولها عانقت أمى، تلك لحظة مواجهة كل منهما للأخرى، ترحيب أمى وتعبير ما فى عينيها، اعتذار خفى عن ظروف صعبة، ودهشة، ربما لأن ابنها الأكبر يجىء بصحبة سيدة شابة، جميلة وأجنبية، تتحدث العربية بصعوبة، لكنها والله «طيبة».

عندما ترى أمى وجها جميلا عابرا، أو عرض لها، تردد جملة سمعتها أكثر من مرة «والله في الدنيا جمالات . . » .

قالتها ذلك اليوم بعد عودتى، قالت إنها تبدو طيبة، وأنها تحب من يبدو طبيعيا ولا يتكلف، وأنها حاشتها عن غسل أكواب الليمون بالعافية، نساء الحارة كلهن تطلعن من النوافذ والشرفات عند انصرافنا.

«صحيح . . » .

لم تأت بعد ذلك ، لماذا؟ أيضا ، لا يمكنني التحديد .

ربما لاعتقالي بعد فترة قصيرة، وعند خروجي استفسرت من العم عودة عنها فلم أجدها، قال إن مدة زوجها في مصر انتهت وأنهما عادا إلى صوفيا، سينتظران بعض الوقت قبل رحيلهما إلى بلد آخر. منذ ذلك الحين بدأت أستعيدها من حين إلى آخر، لحظات عديدة، تلاشى معظمها عدا اثنتين، الأولى تلك التي ذكرتها. والثانية متصلة بالرقص.

فى بيتها بالزمالك، أرى كل التفاصيل، لون الستائر، درجة الضوء، البيانو الأسود ألمانى الصنع، الثريا ذات الأفرع المتعددة على هيئة أغصان لكنها معدنية، ينتهى كل منها بمصباح مستطيل يستوحى ثمرة الكمثرى.

مناسبة ما، ربما عيد ميلادها، ربما احتفال بذكرى ما تتصل بتاريخ بلادها. ربما دعوة لا صلة لها بهذا أو ذاك، المهم أنها تبدولى باسمة، نشطة، تظهر اهتماما بضيوفها. ولقلة خبرتى لم أتأكد من ملاحظة عم محمد عودة فيما بعد، إنها خصتنى بقدر، ربما لملاحظتها ارتباكى، حتى ذلك الوقت لم أكن أعرف كيف أتعامل مع أنثى، خاصة إذا خلوت بها، ولذلك تعاظم حرجى عندما دعتنى إلى الرقص.

بعد أن عزفت مقطوعة قالت إنها لبرامز . أدارت أسطوانة ، وتقدمة مباشرة أمسكت يدى فأتصلت كينونتي بوجودها ، لمسة ما تزال سارية عندى ، مرسلة بلا توقف ، تبعتها منقادا ، مأمورا ، لكنني هياب فلم يسبق لى المراقصة قط .

تطلع عم عودة صوبي حانيا، مشجعا منبها أيضا إلى أن ترددي لا يليق، لكنني قلت لها.

«لا أعرف الرقص . . » .

قالت مشجعة:

«هذا لطيف. . لطيف جدا. . » .

ثم قالت:

« حاول معي . . » .

وضعت يدى حول خصرها فغمرتنى نداوته وهشاشته، لم أتصور حتى هذه اللحيظة أن الوجود المادى للمخلوق يمكن أن يرق حتى هذه الدرجة، من تلك اللمسة، من هذا الخصر الذى تلاشى الآن انبعثت درجة القياس عندى فيما تلى ذلك، فهذا أغلظ وذاك أرق، أقوى ماتبقى منها ومثل عندى، لاحظت ارتباكى، قالت:

«ستكون راقصا جيدا. . » .

فى لحظة ما، بمقهى يطل على البحر السكندرى بعد أعوام أيضا لاأدرى مقدارها، قطع عم عودة الصمت، قال:

« هل تذكر تانيا البلغارية؟».

قلت على الفور:

«طبعا. . » .

وعندما لاحظت سرحة عينيه، تساءلت:

«مالها؟».

### جانكسا

جانكا بتكوفا . .

لا أدرى موضع سعيها الآن بعد مضى أربعة عشر عامًا على لقائنا الثالث والأخير، هل ما تزال تشغل حيزًا يمكن تعيينه في عالمنا هذا أم اندمجت بالكون الفسيح، اللانهائي، أي . . مضت إلى هناك!

لا أعرف، لا أحتفظ بأى إشارة تدل عليها، الدفتر الذى يحوى عنوانها فقدته منذ أمد، بل إن فترات طويلة مضت لم يرد حتى اسمها على، ولا أى عنصر يمت إلى ملامحها النائية، غير أننى إذ أمعر وأدقق فيما لا يمثل أمامى أكاد أقف على ما لم أتبينه من تانيا، الملامح البادية، ما يربط كل منهما بالأخرى وثيق، فلا استدعى تانيا إلا وتتبعها جانكا، كذلك العكس، ليس لأن كلا منهما تنتمى إلى نفس البلدة، بل إلى العاصمة صوفيا، ولكن لأن تانيا هى المؤدية إلى جانكا، ولأننى ألمت بما آلت إليه تانيا من جانكا، كلاهما ملازمة للأخرى عندى، غير أن ما قربنى، ودفع بى إلى وصل أمرى معها كان رائحتها، لا أعنى العطر الذى تستخدمه، إنما نسيم حضورها، كل إنسان مفرد عبير خاص به، يصعب تكراره، تماما مثل البصمة، عندما التقيتها أول مرة، وعندما صافحتها، ولم يحتو فراغ مكتبى عندما التقيتها أول مرة، وعندما صافحتها، ولم يحتو فراغ مكتبى

الصغير المتواضع حضورها، فاض وعبر، تنسمت على الفور تانيا، لم يكن ذلك مطابقا بالضبط، لكنه قريب، يوحى بها، يستدعى الغائبة، أو هكذا شبه لى. ربحا المرة الأولى التي أعرف فيها أمراً كهذا، إذ اعتدت استدعاء ملمح من هذا أو تلك عبر قسمات الوجه أو لون العينين أو طريقة النطق أو انفراجة شفتيه أو لمعة عينين وتألق نظرة، أو خطو ما. فما أدركته وخبرته أيضا أن لكل مفرد أسلوب في المشي، في المتقدم إلى الأمام أو التراجع إلى الوراء، وهذه النقطة تحديدا دقيقة، مما يطول الحديث فيه ويحيد بنا عن القصد.

عند استعادتى لحظة لقائى الأول بجانكا، أفهم تلك العبارة التى ترددت على مسمعى كثيرا، عندما يقول أحدهم أنه أحب فلانا لأنه من رائحة فلان، يقصد قربه منه، لكننى بعد اللقاء الأول أدركت أن التعبير ليس مجازيا، ليس تجريدا بل أساسه مادى، ثمة رائحة تستدعى أخرى.

كان ممكنا أن ينتهى لقائى بجانكا بيتكوفا عند هذه اللحظات، جاءت إلى القاهرة لأول مرة مزودة برسالة من تانيا، الحق أنها ليست مكتوبة، بل شفهية زودتها باسمى، واسم صاحبى محمد عودة، وعرفت جانكا طريقها إلى ، كان ممكنا أن أكتفى بترحيب متحفظ. فما أكثر المترددات. العابرات القاصدات إجابة على تساؤل ما، أو مبديات الرغبة في التقصى والبحث عن شأن، لكن ما أندر اللواتى يحركن عندى أمرًا، شىء لا أقدر على توصيفه أو الجهر به، لكننى أكتفى بالتلميح، لعل وعسى.

لم تثر جانكا رغبتى الحسية كما يحدث عند اللحظة الأولى مع أخريات، مررن بى أو مررت بهن، بعضهن بادلته الحديث ولهب تتفاوت حدته يتقد داخلى، يأز عندى، وبعضهن لمحتهن من بعيد، ولعلى أكون فسرت فى تدوينى المرسوم بخلسات الكرى، حتى وإن اختلفت القصة.

دعوتها إلى القاهرة القديمة، إلى المكان عينه الذى صحبت فيه تانيا مع اختلاف الظرف. إذ انتقلت من الحارة إلى حلوان الضاحية الجنوبية، أما الوالدة فرحلت، والشقة الصغيرة يسكنها آخر، لكن ما لم أفتقده ترحالي الدائم عبر المكان، وصلاتي بمن تبقوا هناك، بل إن دعوتي للبعض تكون حضًا لي على التردد والجلوس في المكان، أي زمني الخاص أيضا، لكن المؤكد أن اقتراحي لم يكن دافعه ذلك. إنم صحبة جانكا، إيجاد خصوصية لوقت محدد نمضيه معا، في الجزالتيقي من مقهى الفيشاوي التقينا.

هى أطول، ممشوقة، قصيرة الشعر، لكن عبيرها زادنى يقينا بحضور تانيا، خاصة فى هذا الفراغ العبق بالنعناع، والشواء، وتقلية البصل، وما يتخلف عن طشة الطعمية، وتقلب الباذنجان فى الزيت المقلى، واستحضار العطور، طغى ما ينبعث من جانكا على ما عداه، لا ترتبط الرائحة بالجسد، وتشبع الملابس بها وتسرب بعضا منها إلى جهات شتى، إنما ترتبط بالحضور، بالتكوين ودرجة القربى فى جلستها الأولى بالمقهى أمام المرآة البيضاوية، المؤطرة بزخرفة جصية عتيقة، يكننى رؤية ظهرها ولون بشرتها وحدود انسدال شعرها حتى

حافة العنق، في هذه الجلسة أخبرتني بمرض تانيا الخطير، بعد عودتها من الهند شكت أعراضا وبعد الفحص ثبت أنه هو، تعالج الآن بالكيماوي وثمة أمل. أبديت أسفا، ولاح حزني ولعلها المرة الأخيرة التي استحضرت فيها تانيا بقوة، وقفتها، جلستها قرب أمي، دعوتها للرقص، ملامستي لخصرها الهش الذي يستحيل لمسه وقت تدويني هذا، لأنه تذرى، عاد سيرته الأولى، هذا ما أطلعتني عليه جانكا عبر رسالة تلقيتها بعد لقائي بعامين.

عندما التقيت جانكا للمرة الثانية كانت في زيارة رسمية، اتصل بي مسئول العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية، قال إنها طلبت تحديد موعد معى وقضاء يوم كامل يصحبتي في القاهرة القديمة فهل يسمح وقتى بذلك؟

أبديت الترحيب، في الموعد المحدد بعد أسبوعين جاءت بصحبة موظف من المراسم انصرف بعد لحظات، وبعد أن حددت له موعد عودتها إلى الفندق، بقدر ما بدت متحفظة في البداية، كلماتها محسوبة، كذلك إعاءاتها، بقدر ما لاح لي تهيؤها، بدت متسقة، توحى ملامحها بشيء ما لم أستطع تحديده بدقة، لكن المؤكد أن رائحة تانيا غالبة، لكننا لم نذكرها قط، لم نتحدث عن موضعها ورحيلها، وكنت تواقًا إلى الإستفسار عما إذا كانت ذكرتني، أو ورحيلها، وكنت تواقًا إلى الإستفسار عما إذا كانت ذكرتني، أو عرف اسم على لسانها، كثيرا ما يخطر لي ذلك إذا تعلق الأمر بمن عرفتهن لفترات قصيرة أو خلال لقاءات عابرة، أو عند التقاطعات عرفتهن لفترات قصيرة أو خلال لقاءات عابرة، أو عند التقاطعات عرفتهن التي لا يجرى فيها أي حوار، مثل الطرق، والنواصي،

والمقاهى، والمحطات، والمطارات، تعلق بذاكرتى ملامح عابرة، لم أطالعها بالبصر الحسير إلا لثوان أو لحيظات، أتساءل، هل علقت ملامحى بهن كما جرى الأمر عندى؟ أحيانا أتساءل عمن سيتردد عليه بعض من ظلالى أثر غيابى الأبدى وذهابى إلى هناك، من آخر الذاكرين لى بالاستدعاء بالنطق أو الصورة؟ أول ما خطر لى مثل هذا الاستفسار غير المنطوق، غير المفصح عنه. كان أثر غياب الوالدر رحمه الله، ثم شملنى الأمر، بعد غياب الذكر يتم التلاشى.

صحبتها إلى الأماكن الأثيرة، المقهى، القبة وارفة الظلال، المسجد أزرق السقف، إلى البيت عثمانى الطراز، إلى أزقة يندر دخول أجنبى إليها، جلسنا بمقاه صغيرة غير مطروقة إلا من أبناء الحى، فى الأماكن الضيقة أقترب إلى الحد الممكن محاولا تنسمها، إيجاد الشبه برائحة أول من دعتنى إلى الرقص، ولمست يدى خصرها، ما تزال هشاشة تسرى عندى، كان حضورها المستحيل قويا، من خلال مثول جانكا. قالت إنها قرأت رواية لى باللغة الروسية، كدت أقول إن تانيا كانت تتقن الروسية وأن حواراً جرى بيننا يوما أبديت حسدى عبره لأنها تقرأ تشيخوف بلغته الأصلية، فقالت إن الروسية تدرس منذ المراحل تقرأ تشيخوف بلغته الأصلية، فقالت إن الروسية تدرس منذ المراحل يوما إن البلغار أقرب الشعوب السلافية إلى الروس ثقافيا وعرقيا، يوما إن البلغار أقرب الشعوب السلافية إلى الروس ثقافيا وعرقيا، قالت جانكا إنها عرفتنى أكثر، قلت لها إن هذا ما أذكره لصحبى دائما، فمن أراد أن يعرفنى فليقرأنى، أوجد فيما أكتب أكثر من وجودى ومثولى هذا، تطلعت جانكا راضية صوبى فأدركتنى نسائم وجودى ومثولى هذا، تطلعت جانكا راضية صوبى فأدركتنى نسائم القربى، غير أن الوقت محكوم، مؤطر، وغدا ستقلع عائدة إلى

بلادها، ولا أدري متى يلتقى الحي بالحي، لكنني قابلتها بعد شهور صدفة، ولم أتوقع ذلك.

حتى وصولى إلى بلاد المغرب لم تخطر لى جانكا قط، كذلك تانيا التى راحت تتراجع، كأنها تقف عند نقطة ما، بينما قطار خفى يأخذنى ويوغل مبتعداً بى، هكذا تنأى ملامحها، فيما عدا العالق بالذاكرة، وكان أقوى ما عندى عطرها إذا وجد ما يثيره، ولم يحدث ذلك إلا قرب جانكا التى أصبحت ملماً بتفاصيل شتى عنها، رغم فترات صمتها إلا أنها تتدفق فجأة، تذكر أموراً دقيقة ثم تتوقف فجأة، تكف.

منها عرفت إنها زوجة لكاتب مسرحى معروف وأنه درس مثلها العربية لكنه لم يعمل بالاستشراق، وأنهما منفصلان منذ سنوات، كل منهما يعيش بمفرده، على مقربة من بعضهما، لا يفصلهما الاشارعان، أحدهما مخصص للمشاة، من شوارع صوفيا القديمة، تسكن شقة صغيرة من حجرتين، إحداهما مكتب ومكتبة والأخرى للنوم تعمل ساعات طويلة بعد عودتها إلى البيت، تترجم مقالات وتقارير سياسية من وإلى العربية، كما أنها ترافق الضيوف الكبار من رؤساء الدول وتقوم بالترجمة الفورية لكنها تتوق إلى ترجمة نصوص أدبية. إذا ما تقاعدت مبكرا سوف تتفرغ لذلك، أمها ما تزال تعيش في الريف، تراها مرة في السنة، تسافر كثيراً. خاصة إلى الأقطار العربية لكنها مهام رسمية، ليست أجازات، تتوق إلى رحلة من أجل الرحلة .

بعد ساعتين من استقراري في الفندق المطل على المحيط

الأطلسى، أحرص على إزاحة الستارة الثقيلة والخفيفة، بحيث إذا تمددت فوق السرير يمكننى رؤية الزرقة اللانهائية، إنه المحيط وفى تلك اللحظة رن الهاتف. .

«متى وصلت. ؟».

زعقت.

«جانكا..».

«عرفتني . . » .

قالت بهدوء

«لا . . سأتي إليك . . » .

وقفت وراء الباب مترقبًا، وعندما لامسته يدها، طرقته بخفة فتحت على الفور، لأغلقه وتستقر بين ذراعي، بقيت ساكنة، وفي هذه اللحظة بدأت سعيى إلى التأكد، استعادة الرائحة القديمة، شفتاها رقيقتان، احتويتهما، لكنها أفلت، إلى المقعد المجاور للمكتب الصغير، جثوت مبديا كافة ما أقدر عليه من بث وتجسيد حال، تقبيل شعرها وأصابع يديها، وغرس أنفى في سطح جسدها. لم تبد ممانعة عندما أوغلت بأنفى مقبلا، باحثًا، منقبًا، حتى إنني رأيت سروالها الأبيض الذي تتسرب من حافتيه شعيرات غامقة، لم تدفعنى، قامت إلى السرير، تبعتها، وتزايد لواذي بها، كنت أدس أنفى في ثناياها، متشبثا بالرائحة المشعة، الدالة على وجود آخر لم يعد قائمًا.

«اهدأ. . اهدأ. . » .

لم تصدنى جانكا، لكنها لم تقابلنى بالمثل، ولم أكن أسعى إلى الإيغال والتوحد، بل ربما تمنيت أن تظل على حالها، ألا تمضى معى إلى ما هو أكثر، وهذا حال غريب بالنسبة لى، كنت راغبا فى التشبث بهذا الأريج العتيق، التأكد من مصداقتيه، هل أدركت؟

# هل فهمت بحسها الأنثوى؟

لا أدرى، لست متيقنا، لكنها عندما أفلتت إلى الشرفة، انحنت تواجه المحيط، وتسربت النسمات إلى داخل الغرفة، لم أكمل سعيى، تمددت على الفراش، متطلعا إلى ظهرها المنحنى، ومدها البصر إلى بعيد، جمد كل منا في حيزه، وهذا آخر ما بقى منها عندى.

## آنيت

ظهورها يؤنسن المكان، يضفى عليه منها ويعيد صياغته، لا يمكننى تحديد لحظة معينة أو يوم محدد أشير إليه فأقول إنها ظهرت فيه وتمكنت حدقتاي منها عنده.

أستعيرها قادمة عبر الدرج من أعلى أو صاعدة، متقدمة دائما غير مدبرة، لم أستوعبها خلال مرات قدومي إلا على مهل. بئها هادئ يسرى عبر مداخل مجهولة إلى النفس والذاكرة.

مسقة، ليست بالطويلة أو القصيرة، لا تميل إلى امتلاء أو نحافة، بتكوينها تعد وسطا، رداؤها المفضل سترة من الجلد الأسود، وسروال جلدى لكنه رمادى، تمضى على أطراف أصابع قدميها، مشرعة النظرة، متجهة الصوب، يظن كل رائى أنه المعنى، لو مضت عبر شوارع مدينتى حيث مستقرى ومسعاى لما ظنها أحد أجنبية، قاهرية الملامح، نيلية البشرة، إيزيسية الطلة، خاصة الجانبى منها. لذلك تمتد عندى، فلا يمكننى القطع بلحظة تبدأ فيها أو التنبؤ بأخرى تنتهى عندى، فلا يمكننى القطع بلحظة تبدأ فيها أو التنبؤ بأخرى تنتهى عندها وتولى، فهى باقية رغم انقطاعى، وانقضاء مدة لم تدخل خلالها إلى إطار محسوساتى.

بدأ الأمر ولم يبدأ عندما دعاني صاحب حميم إلى الغداء في هذا

المطعم عتيق الطراز، زخارفه مشرقية المس، تنتمي إلى حركة الفن الجديد التي ذاعت في مطلع القرن العشرين، لاحظت إزدحامه، ومألوفية مناخه، وحميمية فراغه، لم أرها هذه الظهيرة، بالتأكيد لم يقع عليها بعدى، يشق على القول أنني لم ألحظها، ينال هذا منى عندى، بعد شهور جثت قاصدا الفندق القديم الذى لم أجد فيه غرفة خالية أول مرة. أعجبني موقعه، تمسك عمارته بناصيتي طريق سان ميشيل الرئيسي، وشارع راسين الفرعي. تحته مكتبة جبير متعددة الطوابق التي اعتدت أن أقتني منها مجلدات الفن التشكيلي وموسوعاته، خاصة الطبعات الصادرة في السنوات الماضية، ما يعنيني اللوحات في حد ذاتها، موقع الفندق يخفف عني عبء التجوال بأحمال ثقيلة، أما عتاقة الحي وما يحويه من معارض للفن المعاصر ودور نشر ومقر الجامعة القديم فكادت تلك المسافة التي تفصلني عن القاهرة القديمة أن تتلاشى، هناك المركز أيضا جامعة مرتبطة بالقداسة، الأزهر، لم تتجاوز مدد إقامتي الأسبوعين، لكنني اعتبرت المنطقة مقصدي، فيها تقع دار النشر التي تصدر كتبي، والمقاهي التي اعتدت أن أتأمل منها حركة العابرين. منذ أن رحل صحبى الذين اعتدت الاقامة عندهم، رجعوا إلى مصر، عرفت ذلك الفندق.

يحوى عشر غرف، صاحبته سيدة عجوز. لم أرها إلا مرة واحدة، تمتلك ثلاثة فنادق في مناطق مختلفة كلها من نفس المستوى. بحمتان، غير أنني أقمت الصلات الوطيدة مع مديرته، فنزويلية الأصل، والموظفين الذين يتعاقبونه على إدارته، ومنهم طالب مغربي

من تازة، يجىء فى العاشرة ليلا ويسهر حتى الصباح، مرح، يطلب منى أن أتحدث بالعامية المصرية، شيئا فشيئا أصبح الفندق مقصدا لعدد من معارفى، وأصدقاء ابنى وابنتى. لرخص إيجاره، وحسن موقعه، وسهولة الألفة مع من يديرون أمره.

من صاحبى المغربى عرفت ما تقت إليه عن آنيت ومن يمت إليها، المكان والبشر، الفندق رقم ثلاثة، لم أعرف قط المبنى رقم واحد، يبدأ الشارع بالفندق، إلى جواره باب أخضر دائما أراه مغلقا، إلى أن أدركت علاقتها به يوما بالصدفة، في ذلك العصر علمت أن آنيت تمت إلى المدخل، وأن المبنى كله يتصل بها، المطعم ذو الثلاثة طوابق، عريض الواجهة، والباب المؤدى إلى الطابق العلوى حيث تقيم. لا أستدعى نوافذه، كذلك واجهته، حتى الرصيف المحاذى له. إلا وتطالعنى . رغم ذلك فلا أقدر على تحديد تلك اللحظة التي يمكننى القول عندها أننى رأيتها لأول مرة!

رغم أننى جئت إلى المطعم من قبل مدعواً. لكن صار المكان إلى وصرت إليه بعد نزولى الفندق واتخاذه مستقراً، سواء جئت لليلة عابرة أو مقيما لعدة أيام. إنه المبنى المجاور مباشرة، مبنى عريض الواجهة، نوافذه مستطيلة، ملامح العمارة الباريسية متقاربة. ليس لأنها شيدت في وقت متقارب، ولأنها جاءت ملبية احتياجات البيئة والمناخ. إنما لشروط حاكمة ما تزال سارية فمن أراد التجديد فليقدم. لكن في الداخل، عليه الاحتفاظ بالواجهة حتى لا يقع التنافر بين المبانى المتجاورة وبالتالى يختل إيقاع المدينة. أول ما اكتشفت ذلك في

مدينة بولونيا الإيطالية العتيقة، عندما فوجئت بالمفارقة الواقعة بين واجهة الفندق العتيقة. والطوابق الحديثة بالداخل، وصفت ذلك بدقة في تدويني «شطح المدينة».

فى الفندق مازال الداخل متسقا مع الخارج، ولعل ارتفاع فراغ المجرات واتساعها من مصادر ألفتى. إذ عرفت فنادق أخرى يكاد السقف فيها أن يلامس الرأس، كذلك المبنى المجاور، حيث المطعم السقف فيها أن يلامس الرأس، كذلك المبنى المجاور، حيث المطعم يشغل ما يوازى ثلاثة طوابق، يعلوه سكن بعرض مساحته كلها تقيم فيه آنيت وزوجها وابنها، أحطت بذلك على مراحل بعد إقامتى في المكان. نومى في الفندق، وجلوسى بالمطعم الذي يبدأ العمل فيه مبكرا في العاشرة، يستقبل الزبائن كمقهى، أو طبقا للافتة المعلنة «صالون شاى»، تخلو المناضد من الأطباق والشوك والملاعق والسكاكين، قبل الثانية عشر، بحوالي عشر دقائق يبدأ العاملون في إعداد أدوات الطعام، عند الثالثة يزيلونها، يصفون الأكواب فقط، وما بين السابعة والحادية عشرة يعد المكان كله للطعام، ما يضاف شمعة صغيرة داخل كأس صغيرة، عند جلوس البعض يتم إشعالها، وفي الحادية عشرة يعود المكان إلى تقديم المشروبات فقط، ينتهى العمل في المطبخ، تتغير طبيعة المترددين. معظمهم يحتسى البيرة البلجيكية القوية التي يقدمها المكان باعتباره متخصصاً في أنواعها.

كثيرا ما تناولت غذائي أو عشائي، وإذا لم أقدر فإنني أحرص على المغادرة قبل مواعيد الغداء أو العشاء حتى لا أحتل موقعا لآخر جاء راغبا في الطعام، لم أخلف عادتي تلك رغم أن طول مكوثي وكثرة

المترددين على، وتبادل المودة مع العاملين جعلهم يتسابقون للترحيب بي، والنطق بعبارات دقيقة، خاصة عند ظهوري بعد انقطاع، وكثيرا ما أضع حقيبتي وأغادر الفندق على الفور إلى المطعم متوقعا رؤية آنيت، وجمال الجزائري، وبيير الفرنسي، وجاك الكورسيكي، وغيرهم ممن أعرف ملامحهم وأجهل أسماءهم، ومنهم سيمون الذي مضى وقت غير قصير قبل أن أعرف بملكيته المكان وتوليه الإدارة، له شريكان آخران، يعيش أحدهما في مدينة انتويرب البلجيكية ويتاجر في ماس الكونغو، أما الثاني فيدير مؤسسة مالية مقرها العاصمة الهولندية أمستردام، منهما المال والمشاركة ونصيبهما من الأرباح، لفترة ظننته أحد العاملين، إذ كان يرتدي مريلة بيضاء باستمرار، ' يكف عن التحرك، يقوم بالخدمة في كل اتجاه، يختفي في الطاب السفلي حيث المطبخ، وحيث مصدر تلك الرائحة الخاصة، الغامض التي ارتبطت عندي بفراغ المكان، واللون الأخضر العتيق الغالب على طلائه، والمرايا المرسوم عليها زهور وأغصان طبقا لتصورات الفن الجديد الذي به مس من زخرف شرقى، والأعمدة المكسوة بالمرايا، والبار العريض، الذي يبدو كمتحف لزجاجات مختلفة الأشكال والأحمجام، أنواع لم أرها من المشروبات، ولكن الصدارة لأنواع البيرة البلجيكي والتي تتجاوز الاثني عشر، رائحة مكنونة، سارية، سميكة حتى لأكاد أرى قوامها في الفراغ، نتاج دهون وتوابل وبهارات شرقية وتخليط عناصر، غير منفرة، بل إنها من عناصر التخصيص فلم أعرف مثيلا لها في أي مكان آخر، بعد أكثر من ثلاثة أعوام يمكنني القول إنني أحطت علما بما يتعلق بالمكان، لا يمكن القول

إن هذه المعلومة أطلعت عليها يوم كذا، ساعة كذا، إنما يشبه الأمر بما يعرفه الجار عن جيرانه دون التوجه إليهم مباشرة أو الاستفسار قصدًا. إنما تتجمع الجزيئيات من جملة هنا واستفسار هناك، حتى يصبح المتعايشون عن قرب ملمين بكل ما يمكن معرفته عن بعضهم البعض، دون أن يتبادلوا الحديث مباشرة، أو أي اتصال، هكذا عرفت أن أصل المكان يعود إلى القرن التاسع عشر، في البداية كان مطعما عاما يتبع إدارة الجامعة القريبة، يقدم الحساء إلى الطلبة بسعر زهيد جدا، ربما ولج فراغه يوما الشيخ رفاعة الطهطاوي، أو بعض من أعضاء البعثة التعليمية المصرية الذين أوفدهم محمد على باشا، أو الذين تعاقبوا على الدراسة في السوربون أو الكوليج دو فرانس، في بداية القرن العشرين أغلق المكان لعدة سنوات حتى اشتراه روسي الأصل بمن هاجروا بعد الثورة البلشفية، كان مغرما بالفن الجديد، ولذلك أعد الزخارف والمرايا والمقاعد والمناضد وفقا لخطوط هذا الاتجاه الذي كان يهيم به، وهكذا اتخذ المكان مرجعية ظلت ملازمة له حتى الآن فعندما جاء سيمون وشريكيه في بداية التسعينيات من القرن الماضي، كان من شروط البلدية الاحتفاظ بالطابع القديم للمكان، إذ إنه يكاد يكون الوحيد المزخرف المنسق طبقا للفن الجديد، هكذا تم توثيق العقد مقابل مبلغ ستة ملايين فرنك فرنسي وقتئذ وأعيد افتتاحه بعد الإصلاحات الملتزمة بالطابع، بعد أن ظل مغلقا منذعام تسعة وثلاثين، أي السنة التي اندلعت فيها الحرب العالمية الثانية، سافر الثرى الروسي إلى الولايات المتحدة. غاب خبره، وظل المكان مغلقا لسنوات طويلة، لم أعن بالاستفسار عن وضعه القانوني، أو ما آل إليه، لكننى علمت أن اتفاق البيع جرى بين سيمون وشريكيه من ناحية والبلدية من ناحية أخرى. ولأنه المتفرغ لإدارة الشأن، استقر بالطابق العلوى، يؤدى إليه المدخل المجاور والذى يقع فيه المكان والفندق، باب خشبى أخضر غامق، موصد دائما، أمامه لقيت آنيت، كانت بصحبة ابنها، في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، قدمته إلى بدت مختلفة عن المظهر الذى أراها به. كانت ترتدى معطفا أسود من الفرو المجعد، مغلق حول عنقها، مما أبرز وجهها وهدوء ملامحها، بدت أعمق راحة، واطمئنانا، خارج إطار الذهاب والمجيء، لابد أنه يوم عطلة لها، أو عائدة من زيارة لا صلة لها بالعمل، كتاب صغير عن المومياءات الملكية، كنت أحمله لأقلب بلعمل، كتاب صغير عن المومياءات الملكية، كنت أحمله لأقلب المفحاته عند جلوسي بمفردي في ركني المفضل الذي أواجه فيه البار المنات خجلا أو خشية.

### «هذا لك . . » .

فى اليوم التالى صافحنى سيمون مرحبا، قال إنه يشكرنى على إهدائى هذا الكتاب الجميل لابنه، قلت إن هذا أمر بسيط، وعندما آويت إلى ركنى استعدت ملامحه فخيل إلى أنه شاء إبلاغى رسالة متضمنة فحواها بلوغه أمر اللقاء العابر بسيمون وما دار بيننا من حوار قصير!

من ناحيتي لم أبد أي علامة تنم عن خصوصية انتباه أو فرادة اهتمام، مع انتظام ظهوري ومرات مكثى، في معظم الأحيان

بمفردى، أو أثناء لقاءاتى بصحبى أو ذوى العلاقة بعملى، توثقت صلتى بالعاملين، خاصة جمال جزائرى الأصل، سميى، أو إيف الفرنسى، أو خادم الرسول السنغالى. لكل منهم عندى منزلة. ولدى ما يكن أن أرويه لكن عبر مجال آخر، إنما سعيى هنا إلى استحضار آنيت وتمثلها، ذلك أنها ذات نبع هادئ، لا ينقطع بمجرد غيابها أو خروجها عن دائرة البصر، وقد عرفت من يقاربنها في قوة التأثير وعمق الفحص، لكنهن أجمعين لا يبلغن مقدار بثها، ومطواعية إرسالها عبر توالى الأوقات التي تمر كلها بسرعة.

حتى الآن لم أعرف موضعها بالضبط في المكان إن كان لها مثل هذا المقر، تظهر فجأة في القاعة الرئيسة قادمة من الغرف الخلفية حيث إعداد الطعام، وعمر يصل إلى ركن مخصص للشطائر والأطباق السريعة وشرب البيرة البلجيكية التي اصطفت أنواعها فوق الأرفف، وهذا الركن لم يكن موجودا عندها أول مرة، تابعت ظهوره على مراحل خلال ثلاث مرات متقاربة نزلت فيها إلى باريس، كان سيمون يبدى الهمة، يبدو مرتديا لباس العمل الأبيض، لم أره قط ساكنا دائما يعمل، إما يقدم الأطباق إلى رواد هذا المحل، أو يسك سكينا وفخذا محفوظا يسويه تمهيدا لتقطيعه إلى شرائح الجامبون، لهذه الحركة الدائمة ولقيامه بأعمال شتى، مثل صب البيرة من الزجاجات، أو من الصنابير الخمسة المتصل كل منها بخزان يحتوى الجزائرى بموقعه ظننته أحد العمال. وتصورت رجلا آخر هو المدير أو صاحبي الجزائرى بموقعه ظننته أحد العمال. وتصورت رجلا آخر هو المدير أو صاحب الكان، إذ كان قصيرا ممتلا مهيب الحركة، يرتدى نظارة ذهبية صاحب المكان، إذ كان قصيرا ممتلا مهيب الحركة، يرتدى نظارة ذهبية

الإطار أشيب كثيف الحاجبين، ينظر رغم قصر قامته من عل إلى كل الموجودات، لكنه بالغ التهذيب عند مقابلة الزبائن، يسألهم عما إذا كان ثمة حجز، فإذا تلقى إجابة بالنفى. سارع يتقدمهم إلى الأماكن الخالية مشيرا إليها ليختاروا، عندما علمت أنه مضيف مثل الآخرين، تذكرت ما رواه توفيق الحكيم في يومياته أثناء عمله نائبا بالأرياف، تلك السيدة العجوز التي وقفت تواجه المحكمة، وكان القاضى صغير الحجم، ضئيل البنية، أما وكيل النيابة فكان ضخما، مهيبًا، جهورى الصوت، تنبهها أكثر من مرة: ياست أنا القاضى!

المكان مفتوح على الداخل، لا يطل على الخارج، أى الشارع الضيق إلا من خلال منضدتين فقط. ورغم حرصى على الجلوس إلى أحدهما في البداية، إلا أن مكانى المفضل أصبح في مواجهة البار العريض العامر، المدجع، والذى أكد لى سيمون أنه يعد من أقدم القطع في باريس وأكثرها فرادة، وأن صيانته تكلف كثيرا لندرته واختفاء الشركة التي صممته وصاغت أجزاءه، أدركت أن العلاقة تبدأ وتتوطد من الداخل وإلى الداخل، بعكس مقاه أخرى عرفتها في المدينة الأساس في تكوينها أنها مفتوحة على الخارج، مثل مقهى «الرحيل» القريب من النهر، ومقهى ساحة السوربون، وأخرى عرفتها عابراً.

رغم محدودية الفراغ، إلا أن عناصره تضفى سعة، وحميمية ما، أما توقع ظهورها. ثم بدأه ذاته، في حول المكان كله إلى رياض فسيحة، فكأن للزخارف المرسومة على المرايا العتيقة أريج، واللون الأخضر الغالب له طراوة العشب، لا يلفت تناسق ملامحها وهدوء سماتها النظر للوهلة الأولى، لكن مجرد مرورها في مجال الرائى، أو المتواجد، يحدث أمرا، من الصعب تفسيره أو تعيينه، فيه بهجة وراحة وثيرة وتمنى لو أنها دامت، استمرت.

أدق حالاتها وأوفرها حضوراً وأشفها رهافة، عند سعيها إلى الباب لمقابلة قادم، الترحاب عينه، تبدو ملامحها داعية، حاضة على توسد حضورها، الاستكانة إليها لذلك يتمهل القلب في ركضه ويتأنى.

عرفت منها ذلك وصنته بخاطرى وذاكرتى، فإذا ما ناء بى رهق أستدعيت طلتها خاصة تلك المرات التى ما إن ولجت فيها الباب حتى أقبلت على مرحبة وسألتنى عن أحوالى ثم تقدمتنى إلى حيث اعتدت الجلوس فى مواجهة البار.

من أعلى تخطو على الدرج إلى أسفل.

من الصالة تصعد إلى الطابق الثاني

من الحجرات الخلفية تظهر، تستدبر لتدخل الحيز الفاصل بين منضدة البار والأرفف الحاملة، عيناها المؤطرتان بتراتيل غامقة، نائية، يزداد عمقها عندما أستدعيهما، تلك اللحظة عندما توقفت أمامى فجأة، والتفتت لتخاطبني بحميمية شاكية.

«لا تتصور إلى أي حد أنا مرهقة. . . ».

### ديبــورا

عندما قال صاحبى، عالم النفس الشهير، مصطفى صفوان إنه سيدعونى إلى مطعم نادر وجود مثله الآن، يقدم طعام المعلمين القدامى من تجار سوق الخضار والفاكهة واللحوم والأجبان والطيور المنبوحة، توقعت أن أتعرف على مكان له فرادة وخصوصية، لكننى لم أتوقع أبدا لقاء شابة، جميلة، ذات سعى وحضور، وأننى لن أتبادل معها إلا كلمات قليلة جدًا، لكننى سأدرك أنها علامة فارقة. دالة، خاصة عند استعادتها، وتفحص اللحظات التي تقاطع فيها سعينا وتلاقى. لذلك تبدو محاولة اقترابى منها شاقة، تحتاج إلى تهيد وتقديم، غير أنه لم يقع ما يكن أن يلفت النظر أو ما يكن أن يشكل مادة لواقعة يكننى روايتها شفاهة، فما البال بكتابتها؟ كيف أقدم على تدوين ما لم يقع، ومحاولة النفاد إلى ما لم يكن؟

لهذا لن أبدأ الحديث عن ديبورا، فما زال حالها غامضا، مستعصيا. لم أدرك منه إلا ما أدركته مع توالى الأوقات، إنما سأذكر بداية من كان سببًا لدخولها مجال بصرى ومجرة رؤيتي.

عرفت مصطفى صفوان اسما قبل أن التقيه شخصا، إذ استعرت من دار الكتب المصرية كتابا لسيجموند فرويد عنوانه "تفسير

الأحلام». كان ذلك في مستهل العقد السادس من القرن المولي, مازلت أذكر غلاف الرمادي الرصين، والأزرق الغامق للعنوان واسمى المؤلف والمترجم، وشعار دار المعارف، منارة الإسكندرية، بل ما زلت أعى شكل الحروف المنتمية إلى آلة طبع، اعتبرت وقتئذ نقلة، وكانت الحروف تتشكل من رصاص مصهور له لمعة الفضة، ثم تندمج في بعضها لتصبح سبائك مستطيلة أو مربعة ، تعود لتنتظم من جديد حروفا، حروفا. أختفي ذلك وقت تدويني هذا. اليوم السابع والعشرين من الشهر الخامس، عام ألفين واثنين بعد ميلاد السيد المسيح، بعد أن فرغت من القراءة تمنيت لو اقتنيت هذا الكتاب، لكن سعره كان مرتفعا بالنسبة لي، يفوق كافة إمكانياتي، كان جنيها ونصفا، حقا. . إن الأمر نسبي لا أدرى قبل أو بعد اطلاعي على تفسير الأحلام، قرأت إعلانا في الصفحة الأولى من جريدة صباحية كبرى. لا أذكر اسمها الآن، عن ظهور الترجمة العربية لرواية جسر على نهر درينا للأديب اليوغسلافي إيفو أندريتش، الحاصل على جائزة نوبل العام السابق، كان السعر المعلن عنه تسعة وعشرين قرشا. وتتكون من حوالي أربعمائة صفحة، وقفت في الفصل ـ إذن جرى ذلك قبل يوليو عام اثنين وستين وتسعمائة وألف ـ كانت ديبورا في رحم الغيب وقتئذ، وفاليريا الروسية على وشك المجيء. وتانيا في صوفيا طالبة جامعية، كذلك جانكا، أما آنيت الفرنسية، وتاتبانا العربية، وكريستين الفرنسية، وجابربيللا الإيطالية، ولي تشي الصينية، وحُميرا الفارسية، وهدى الأمهرية فلم يلحن بعد في الوجود، كنت أتحدث في حصة تتصل بطرز السجاد، الأستاذ اسمه سيد الروبى، عائد لتوه من الصين، وهذا بما أثار مخيلتى وقتئذ. وكان لطيفا. رحب الصدر، يصغى إلى تساؤلاتى حول تلك البلاد البعيدة، وشخص ماو الذى أكن له احتراما وإعجابًا، دائما حذرنى منه الأستاذ وأنذرنى بخطورته وما يكن أن يؤدى إليه، لم أع تحذيره إلا فيما بعد، لا أدرى السياق الذى جعلنى أتحدث عن ارتفاع سعر الكتاب المترجم، قال إن السعر معقول بالنسبة لعدد الصفحات، فكرت وقتئذ. . إن ما يعد خارج إمكانياتى يعتبر ميسورا بالنسبة له.

جسر على نهر درينا، وتفسير الأحلام. أحد سبعة كتب أقدمت على نسخهم في هذا العام لاستحالة اقتنائى ورغبتى في الاحتفاظ بهم، كنت وافر الهمة، مكتملا بالنسبة إلى ما صار إليه حالى الآن، قادر على تمضية الأوقات في نسخ الصفحات المتوالية، بالنقطة والفصلة، حتى الهوامش باللغة الألمانية التي لا أتقنها رسمتها. هذه الكتب تعلق بمخيلتي حتى الآن. أذكرها شكلا ومضمونًا، وبالطب على عندى اسم مصطفى صفوان، لذلك عندما قال صاحب عزيز التقيته في باريس عام تسعة وسبعين أنه ماض إلى لقاء الدكتور مصطفى صفوان، قلت على الفور..

«مترجم تفسير الأحلام. . » .

أبدى صاحبى دهشة.

«تعرفه كمترجم. . ولم تذكره عالمًا نفسيا شهيرًا. . » .

قلت إنني أعرف منزلته من العم محمد عودة الذي حدثني أيضا

عن والده، الشيخ صفوان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصرى الأول.

قال صاحبي: إذن . . تعال معي . .

في الطريق قصصت عليه نسخى لتفسير الأحلام.

فاتنى تفصيل.

ذلك أن صاحبي هذا بادرني عند اللقاء بدعوة صفوان لي، وأنه قرأ لي وراغب في التعرف على، عندئذ قلت على الفور.

«صفوان مترجم تفسير الأحلام. . ».

هنا قال صاحبي، واسمه عبدالملك وكان ومازال مقيما في موسكو مراسلاً للأهرام .

«تذكره مترجمًا . . ولا تعرفه عالمًا . . » .

هنا ذكرت له نسخى لتفسير الأحلام فأبدى تعجبه لذلك. عندما أصغى مصطفى صفوان إلى تعرفي هكذا به، قال:

«أنت تعبت في الكتاب أكثر مني . . ».

قال إنه ترجمه لمتعته ولضرورة وجود النص بالعربية، أما أنا فنسخته للضرورة، يمكن القول إن تلك الليلة بداية تعرفي الحميم عليه. ونقطة تحول في علاقتي بالمدينة، كما أن ديبورا تمثل نقطة تحول أخرى في مسارى كما سأذكر فيما بعد. جاء مصطفى صفوان إلى فرنسا، في نفس الشهر الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية، أي الشهر الذي ولدت فيه. مايو عام خمسة وأربعين، يكبرني بثلاثة وعشرين عاما. أنه يحفظ معالم المدينة، ملم بعمقها، ليس على مستوى الميادين والشوارع والتماثيل والنصب، إنما إلى الأفاريز وتفاصيل الواجسهات. وأصص الورود، وأنواع الزخارف، والزجاج الملون المعشق بالجبس، فيما بعد مشيت بصحبته في ليال باردة ، رياحها صقيعية ، بالذات عند النواصي ، يشي نشيطا ، متحمسا، ليصل بي إلى مدخل بناء تنتمي تفاصيله إلى عصر النهضة لكنه جزء من عمارة قواطية الطراز، كيف حدث ذلك، أو يعبر جسرا، ليصل إلى زاوية معينة يمكن منها رؤية تمثال لملاك وحيد فوق كنيسة سان لاشابل التي ولجت فضاءها الأزرق نهارا، معه عرفت المتاحف، وكيفية تذوق الفن التشكيلي، والمكتبات المتخصصة فيه. ومعه أيضا تجرأت على المطاعم الباريسية العتيقة والتي يرتادها الفرنسيون القدامي، وهذا عالم متنوع ثرى، أتمنى أن تتاح الفرصة لى لأفصل ما عرفته أو أبثه عبر ما أرويه من وقائع، كلما لاقيته يدعوني إلى غداء أو عشاء، لم يتكرر المكان معه، لكن ما يلفت انتباهي ويعلق بي أعود إليه بمفردي أو صحبة، وبعضها أصبح يعرفني من يعملون به مهما تباعدت أوقات ترددي، بل إنني عرفت مطاعم لم يأكل فيها، دعوته إلى بعضها وأبدى إعجابه بها، من ذلك مطعم آنيت، أما البوليدور في شارع الأمير فيعرفه منذ الأربعينيات، لكنه عندما صحبني وأطلع على تاتيانا الضخمة الوارفة، قال مداعبا إنني ذواقة للجمال، كما أنني أجيد الاستمتاع بالطعام، عندئذ ذكرته بما أردده دائما أننى أستمتع بالأكل الجيد إذا وُجد، فإذا لم يتيسير يكون سرورى بقطعة جبن دمياطية حادقة مع قرن فلفل مخلل ورغيف خبز بلدى طازج ما زال محتفظا بنار الفرن متجاوزاً لكل ما عرفته من نوادر المطبخ، فرنسيا أو صينيا، مغربيا أو إيطاليا، قال يوافقنى: يا سلام. . وهل يوجد مثل الجبن الأبيض؟

يستقر مصطفى صفوان فى مسكن قديم. عمارة شيدت فى العام الذى عادت فيه جيوش بونابرت من مصر، الشقة مقر إقامة وعيادة يلتقى فيها بجرضاه وهذا ما تعجبت له بداية فى باريس، أشهر الأطباء يخصصون حجرة من مقر سكنهم للقاء من يسعون إليهم، سواء كانوا أطباء أسنان أو نفسيين، أو متخصصين فى القلب وأوجاعه، لا يوجد من يتخذ عيادة مستقلة مثل أطباء مصر، بما لاحظته أيضا أن المرضى لا ينتظرون، فلكل موعده المحدد سلفا، يجىء فلا ينتظر لا يعرف من سبقه أو لحقه، هذا فى العموم.

إذ يجىء مصطفى صفوان إلى القاهرة فلا بدأن يزور بيتى، ويضى وقتا أمام الأرفف التى تصطف فوقها الكتب، وأن نمضى إلى مطعم لا يتغير، الدهان القديم عند مدخل خان خليلى، يفضل لحم الماعز المطهو على البخار والذى لا يعد بهذه الطريقة إلا هنا، كذلك طبق الفتة المسقية بالخل ومرق الضأن ومغطاة بالثوم المحمر والبصل، تحويجه فريدة لا يقدمها الدهان إلا لزبائنه القدامى، ولابد من طلبها مقدما. يعرف عم أحمد ظروفى خلال السنوات الأخيرة، فلا يستفسر منى عما أرغب، يصغى بدقة إلى طلب ضيفى، ويدونه

بعناية، لا يسألنى، ذلك أنه يعرف، ولو نطقت ربما تسببت فى نكد من أستضيفه، فوجبتى من طبق سلطة خضراء يعده عم أحمد بنفسه، وقطعتان من اللحم المشوى جيدا الخالى تماما من الدهن، أما الثريد فولى وقته، لا أقربه حتى ولو من ناحية الذكرى، أحيانا أتناول ملعقة ملوخية خضراء بالتقلية كرشفة حنين إلى ما اعتبر زادى المفضل مقدارا ليس بالهين من أمدى. أتناول نصيبى على مهل، حتى يفرغ مضيفى من طعامه تماما، فمما لقنه أبى لى، ألا أفرغ قبل الضيف حتى لا أسبب له حرجا إذا طالت مدته وطاب له الأمر.

في ذلك اليوم قال صاحبي بلهجة العارف، المطلع، الملم. .

اإلى مطعم المعلمين. . ٧ .

وقت إصغائى، وتبدل خطواتى، من أين لى العلم أنها هناك، تسعى، يفيض حضورها يسعى بين الخلق، من أين لى الإلمام بأنها ستودع عندى أثرا، لولا دعوة صاحبى تلك الظهيرة لأتمت مدتها فى هذه الدنيا ولمضيت بدون أن تلج مجال بصرى، وأن يتردد أزيزها عندى لمسافات وأوقات.

قرب مركز بومبيدو الثقافى، كان يقع سوق الخضار والفاكهة التقليدى المعروف بالهال، عندما اطلعت على صوره القديمة أيقنت أنه أصل سوق الخضار فى العتبة وسوق باب اللوق، البناء الفسيح، المغطى بسقف من حديد مزخرف، تدق الزخرفة وترق كلما اقتربت من الواجهة، ثمة حروف وأرقام تؤشر إلى زمن محدد، المرجعية عندى لسوقى العتبة وباب اللوق، كلاهما موجود حتى الآن، قائم،

أما أصلهما النائى فلم أره إلا عبر الصور الملتقطة فى النصف الأول من القرن الماضى الذى ولدت فيه والمعلقة إلى جدران هذا المطعم الذى بلغناه ظهراً. ولجنا باب البيت القديم الواقع عند ناصية شارعين، أحدهما عريض تمر فيه السيارات، ويصب فى طريق ريفولى الممتد بحزاء النهر، والثانى ضيق لا يتسع إلا لمرور الدراجات وعربات اليد، الصغيرة.

إلى اليسار باب صغير يفتح إلى الخارج، تليه درجتان تؤديان إلى المطعم، غرفة صغيرة عادية، تحوى ست مناضد صغيرة، يمكن جلوس اثنين إلى كل منها، ويمكن ضم أكثر من واحدة إلى أخرى، منضدة من رخام، فوقها أطباق كبيرة، تحوى أنواعًا من الطعام، من كبد الأوز المهروس، المحفوظ، إلى سمك الرنجة المملح، الغارق في الخل الأبيض، والمختلط بشرائح البصل، وسلطة خضراء، وحلوى مختلف أنواعها.

أعرف هذا الترتيب المتبع في مطاعم فرنسية قديمة تمت إلى منطقة الوسط، سبق أن تناولت الغداء في مدينة ليون طبقا لهذا النظام، حيث يتم وضع هذه الأواني الخزفية أمام الزبائن، فوق المنضدة. يتناول كل منهم قدرا يضعه في طبقه، وبعد أن يفرغ الجميع يتم نقل الأواني إلى منضدة أخرى أمام زبائن آخرين، مازلت أذكر مذاق العدس أبو جبة، وشرائح السمك في الزيت والخل والليمون، ولحم أحمر يخالطه جيلاتين، أطباق باردة، تقدم كمشهيات، حتى يتم إعداد الطبق الرئيسي الساخن والذي يرغبه الزبون بعد تفحص القائمة

ومناقشة مع القائم على الخدمة، كان المطعم في ليون فريدًا لم أعرف مثيلا له في باريس والمدن الأخرى، هذا المطعم يشبهه لكنه يتفرد بوجود ديبورا.

عندما تقدمني صاحبي المجرب وفتح الباب، تصدت له، وقفت أمامنا حازمة، مشهرة كيانها الماثل من لونين، بشرتها البيضاء المشرية بحمرة، وسواد شعرها وردائها المكون من قطعتين البدلة، جاكت وبنطلون لونهما أسود غميق، فهمت من الحوار أنها تعتذر عن تقديم الخدمة، لقدومنا متأخرين، ولأن الأماكن مشغولة غير أن صاحبي لم يتراجع، ذكر شيئا ولمحت تكرار لفظ «المدام»، عندئذ تطلعت إليه كأنها تراه من جديد، ثم أشارت إلى أعلى فأبدى الموافقة بإياءة من رأسه، أفسحنا لها لتتقدمنا، وعندما بدأ صعودها علقت بي و دخلت مدارها، كان قوامها الفاره المزدهر باستداراته الضاغطة أول ما لفت حواسي إليها وثمة شيء آخر في امتشاقها الكلام وإشهارها الحركة، كأنها ضابط برتبة لواء على الأقل، تذكرت موقفا من ألف ليلة وليلة، عندما وصل قمر الزمان إلى مدينة يحكمها ملك جميل الهبئة، استقبله ورحب به، ولم يكن في الحقيقة إلا محبوبة قمر الزمان التي فرقتها عنه ظروف عديدة لا مجال لتفصيلها هنا، راحت وهي في هيئة الرجال تراود محبوبها عن نفسه، في البداية تمنع، وقال إنه ليس من أهل ذلك لكن تحت التهديد رضخ قائلا لنفسه إنها مرة وتعدى!

هكذا تمدد إلى جوار الملك في الظاهر، محبوبته في الواقع، وعندما أمسك الملك بيده وقربها ليضعها بين فخذيه. دهش قمر الزمان، تعبجب من هذا الملك الذى له فرج! اثم تكشف له الأمر فانقلب الحال بالطبع.

لم تقدم ديبورا نفسها باعتبارها ذكرا، لكن جديتها الشديدة توحى بصلة ما بعالم المحاربين فكأنها جنرالا أنثى، وهذا معروف متبع وبالنسبة لى يشكل غموضا مثيرا، أن أرى امرأة ذات رتب، وقبعة، وهيئة بوليسية أو عسكرية، لم تكن ديبورا منهن، فكل ما هو ظاهر مدرك، متاح منها يشى بأنوثة مجراتية كونية، أنها من أولئك اللواتى يدرك المرء بمجرد وقوع بصره عليهن أنها مصدر، ليست رجعا ولا صدى، لكن حرصها على إيجاد مسافة بينها وبين المترددين، من تقدم لهم الخدمة بلطف غزير وحزم حاد، جعل المسافة تبرز منها أمرا ذكوريا في جوهره. هذا التناقض أوجد عندها سرا، يحرص أمثالى على فضه واستيضاح أمره. بالمخيلة إن استحال الواقع.

فى الطابق الثانى قاعة أكبر، جميع مناضدها خالية، المفارش، الكؤوس، أدوات الطعام، لكن ما من أحد، رغم صدى عن المطاعم الخالية، إذ أفضل الأماكن المزدحمة حتى ألحظ البشر وأتبين بوجود الخلق، قال لى صاحب فندق بالبحر الأحمر إن أجمل ما يزين مطعمه هو الزبون، الأماكن الخالية تثير الوحشة، لكن انشغالى بهذه البنية زحمنى وأقصى ما اعتدته من خواطر. قامت بالخدمة على أكمل برنامج وأتم قاعدة وكانت تنطق بصوت مرتفع منغم.

امن فضلك . . . .

تقولها عندما تضع الطبق، وعندما تتناوله فارغا، وعندما تقدم

القائمة، وعندما تصب النبيذ وتقف منتظرة إيماءة الزبون بعد تذوقه، حتى إذا ما بدرت علامة الرضا أو القبول تبدأ الصب. عندما تقدم قائمة السحاب خلال حافظة جلدية عتيقة، عندما تتناول بطاقة الدفع أو النقود.

«من فضلك . . » .

كأنى أسمعها وقت تدوينى هذا، بقدر ما تحويه من حيادية وحرص على المسافة الفاصلة وجدية تنتمى إلى أمارة الذكورة، بقدر ما يبثه من ترغيب وتحذير، كأنها تنبه إلى طبيعة عملها الذى يستلزم الملاطفة والمداعبة وإبداء الرقة أو اللين أحيانا، لكن. . هذا كله عمل. أحذر!

أتفهم صرامة حضورها وسعيها، وأدرك بحسى فيضها الأنوثى، أتخيل لحظة ذوبان هذا القناع وسفور الرغبة وطرح الحميمية لشمارها تفتحها ماذا يسفر عنها وقتئذ؟ لا يمكننى التنبؤ فلكل منهن عالمها ومخيالها، وما نتصوره قد لا نلقاه.

فى المرة الأولى رأيتها وأصغيت إلى صاحبى يخبرنى أن المدام غائبة هذا اليوم، وأن هذه البنية لا تعرفه. إنها مستجدة، وأنه جاء هذا المطعم فى عام سبعة وأربعين أو ثمانية وأربعين، كان سوق الهال فى أوجه وقتئذ، وكانت المدام طفلة تحبو، قلت ضاحكا.

«كذلك أنا..».

«من فضلك».

لاحظت أناملها المحيطة بغصن الكأس، تعدل وضعه لتصب النبيذ الأحمر، جرعة الاختبار، يرفعه صاحبي بتأن، بخبرة العارف المجرب الحق أنني لم أعرف ذواقة للطعام مثله، كذلك الشراب.

لم أعرف أنها ديبورا إلا في الزيارة الثالثة.

دائما أحتفظ بالعناوين الحميمة خلال أسفارى، لعلى أبلغ تلك الأماكن مرة أخرى، أو أزود بها صحبى الذين أحرص على معرفتهم وإطلاعهم على ما ألمت به، إذا لم أجد بطاقة مطبوعة أستفسر وأكتب العناوين في كراسة صغيرة لا أصحبها إلا خلال الترحال. غير أننى في المرة الثانية مضيت متتبعا الذاكرة، بعد عبورى الجسر الجديد، واجتيازى طريق ريفولى، ولجت الشارع العرضى الذى يتفرع منه الزقاق الصغير، عنه ألتقائهما تقع البناية.

«مطعم أدريان. . » .

قلت للبنية الهيفاء. التى فصلت أمرها فى تدوين آخر بعنوان لذلك لن أفيض فى الإخبار عنها. فالهدف المكان عينه، وبقدر الإمكان أحرص ألا أحيد خاصة عن اللواتى لم أعرفهن إلا بالنظر والحوار العابر وبقاء الرغبة هائمة، هذا قصدى هنا، أما صاحبتى هذه فأكتم أمرها مع وعدى بتفصيله فى تدوين مغاير.

وقفت بالباب مبتسما، وراء البار ديبورا مبتسمة، والمدام هكذا قدرت، كنت اتصلت عبر الهاتف وطلبت منها حجز مكانين

للمصرى، اتجهت مباشرة إليها صافحتها وكأنى أعرفها منذ زمن بعيد، ضممت مدة صاحبى إلى رصيدى الهين. قلت إننى صديق للدكتور مصطفى صفوان، عندئذ أومأت ديبورا مؤمنة، وإشارت إلى فوق، إلى حيث تناولنا الطعام فى الصالة العلوية.

«صفوان . . السيد صفوان . . » .

ثم التفتت إلى متسائلة .

«فيه حجز؟».

«أنا المصرى. . . . .

تهللت، أسارت إلى المنضدة الصغيرة الملاصقة للبارتماما. في وسط الصالة المحدودة، أتقنت الخدمة وتقديم المودة، حاشني عن تتبعها وأقتفاء أدبارها رفقتي لصاحبتي تلك، أهوى الإحاطة بالقوام المتقن من خلف ومن قدام، أهوى مكتملة الاستدارات، خاصة الأرداف، كانت سترتها المكونة من قطعتين تشي ولا تصرح، الجاكيت مشدود كأنه خيمة عند الصدر، والبنطلون رغم أنه ليس بضيق لكنه يومئ إلى ما خفي أو تتعمد هي إخفاءه عن الأنظار، كانت جديتها مثيرة للنزوع، حاضة على الدفع، تعمدت إقصاء بصرى عنها خشية أن أعلق فيفتضح أمرى مع صاحبتي تلك، فللأناث حواس خشية أن أعلق فيفتضح أمرى مع صاحبتي تلك، فللأناث حواس الفرادي وبدء مخاوفي الليلية في الترحال أن أقضى وحيدا، أتأخر عن متح الباب، يلجون الغرفة فيلاقون الصمت الأبدى، كيف يتصرفون فتح الباب، يلجون الغرفة فيلاقون الصمت الأبدى، كيف يتصرفون عندئذ؟ كنت أتعمد أن أترك إلى المنضدة المجاورة دفترا صغيرا يحوى

أرقام هواتفي، يتصدرها هاتف السفارة في باريس، وأصدقائي، كل من له صلة. كنت أعتذر عن قبول مفتاح شقة يمتلكها صاحب حميم عاد إلى القاهرة ليستقر بعد بلوغه سن التقاعد، احتفظت أسرته بالسكن الذي كان عامرا بالذكريات عندي ولي عنه حديث طويل في مجال آخر، تلك الليلة بعد سفر صاحبتي إلى الجنوب حيث تقيم استحضرت ديبورا، في تلك الليلة، في تلك الغرفة أدركت أن رؤيتي تبدلت. لم يكن استدعاء حضورها وجمال نحتها ورشاقة سعيها باعثا لأى حس أو محرك لأى رغبة . كأني أتأمل كاثنا مجردا من الضوء. لم يرتبط تأملي لحضورها بأي رد فعل، في أحوال مماثلة منذ سنوات كنت أقوم بالمخيلة على فعل كل ما لم أحققه في الواقع، ليس بالنسبة لأولئك اللواتي حاورتهن وتبادلت معهن الحديث، إنما كنت أستدعى عابرات في الطريق، أو صالات المتاحف، أو المسارح، لا أعرف عنهن أي تفصيل، لا اسم ولا عنوان لأي شيء. لكنني كنت أفيض بالطاقة وأمور بالرغبة، فأرى من أعجبني حضورها، لأقبلها، لأداعبها، لأجردها على مهل، أبلغ الشرق والغرب في آن واحد، لا أبرح. لكن ديبورا لم تثر عندى أمرا، معها بدأت أدرك هدوء حالى. غير أنني لم أبلغ بعد ذلك الحد الذي عرفه هذا الرجل المتقدم في السن والذي حكى صاحبي عنه منذ ثلاثين عاما، إذ عشق شابة تمت إليه بصلة، فارق المجيء إلى الدنيا بينهما يقارب نصف القرن، كان يجلس إليها بالساعات، يتطلع صامتا معظم الوقت، لا ينطق، يترقرق بمعان شمتي، بين الحين والحين يمديده لتلمس أطرافها، حوافها كان ذلك أقصى طموحه وغاية مأموله منها!. في المرة الثالثة قصدت بمفردي، لم أتصل للحجز، غير أن ديبورا تهللت عند رؤيتى، أما المدام فتقدمتنى إلى مكان خال بجوار النافذة، جاءت بكأس من نبيذ الموسكا الذى فضلته المرتين السابقتين كمفتتح قالت:

«تحية من المطعم. . » .

كانت ديبورا تقف متطلعة ، مبتسمة ، عيناها نافذتان إلى كافة العيون التى تطلعت إليها أو تعلقت بها ، زمة الشفتين حازمة ، لكنها تبدى رسالة ما ، فتمنيت لو قبلت ابتهالى .

## جنــان

عندما رأيتها أول مرة صدحت عندى أنغام قديمة لأغنية تقول كلماتها

«مرمر زمانی، یا زمانی مرمر . . » .

نحتها استوفزنی استنفرنی لم تکن مجرد أنثی بل رأیتها نصبًا للاتساق و کمال النسب و تمام البث، واجهتها بملامح لا تسفر ولاتنبئ. هذا شأنی جبلت علیه. فلکم حشت ما یجب النطق به، ولکم قمعت ردود فعلی إزاء ما استثارنی، خاصة الجمال، إما بسبب خجل أو خشية أمور لا أدری تصاريفها أو منشأها.

عندما اتصلت بى عبر الهاتف لم أخمن أنها هى، لا ينبئ الصوت بما ولج مجال بصرى عنه عبورها الباب إلى فراغ مكتبى، صافحتها، ما زلت أذكر ملامسة حواف مجرتها، وقوفها بمواجهتى، عيناها الواسعتان، مفرق نهديها البادى، رداؤها الجرىء، إذ كانت حوافه فوق ركبتيها عندما جلست غاصت فى المقعد الوثير، واجهت ساقيها الملتصقتين ببعضهما فى إحكام قعدة متقنة لا تسمح لنظر فضولى بالعبور أبعد مما يبدو أو تسمح بظهوره.

الجلوس في مواجهتها حتمى للتملى إذا سنحت الفرصة ولاحت الإمكانية، لم ألزم مكانى العادى وراء المكتب، قالت إنها هاجرت إلى الخارج بصحبة عائلتها أوائل الستينيات، بعد أن طالتها قرارات التأميم، أسرة مارونية تستقر في مصر منذ القرن التاسع عشر، أصولهم في الشام، خرجوا إلى فرنسا، لكن والدها استقر بعد سنوات في إيطاليا، إنها تعمل في مجلة متخصصة في الأديان، ذات صلة بالفاتيكان، قلت إنني أحتفظ بكتاب يحمل اسما ينتمى إلى أسرتها، أظنه شعل منصب الوزارة، ربما وزارة التموين في الشلاثينيات أو الأربعينيات. قالت إنه عم والدها، بعد لحيظات صمت أتيح لى خلالها والاستزادة، قالت إن هذا كله لا يعنيها الآن. إنها تعمل لتعيش. المنافسة في أوروبا حادة، يجب أن تعمل وتعمل، هدفها تأكيد نفسها لذلك تجرى وتجرى.

الحق أننى لم أعرفها فيما تلى ذلك إلا مسرعة ، دائما متعجلة ، خطوها فسيح ، متسارع ، لم أبد أى بادرة فى لقائنا الأول ، حرصت على تبادل العناوين وأرقام الهواتف ، عندما أصغى إلى رفرفة تنبئ بقبول ما ، حتى وإن بدا واهنا ، أحرص على التعلق بخيط ما ألا ينتهى كل شىء عند البداية ، صحبتها حتى باب المصعد ، لخطوها ترديد قوى واثق متعجل ، وعندما عدت إلى المكتب أغلقته حتى لا يزعمجنى أحدهم بما يقطع على خلوتى بأثرها ، أحيانا أكتشف فى الإستعادة ما لم أره عند المعاينة .

لون ردائها أبيض به مس من زرقة، بشرتها عند حدود السمرة

والشقرة، زغب ذراعيها ذهبى، يتموج مع الضو، عنبئ الكمين القصيرين باستدارتين مكتملتين للذراعين، الارتواء فى هذين الموضعين مؤثر، مفرق النهدين يؤدى إلى تكوينين قائمين بذاتهما، ليسا بحاجة إلى مشد، أما خصرها فمثير للعجب، إذ إنه وسط بين علوها وسفلها بقدر دقته ونحوله، بقدر استدارة ردفيها واكتنازهما المعجز، لم يكن لديها تقتير أو إفراط. أما فخذيها فلهما مطلع وأقدام، يقوم هذا كله معتمداً على ساقين لابد أنها تعرف جمالهما واتساقهما. كل ما فيها متكامل، لا يكن التوقف عند جزء والاستكانة إليه.

كم مضى على حضورها الأول لحظة تدويني هذا؟

ربما ما يقرب من عشرين عاما، لم أدون لحظة ظهورها الأول، ظننت أننى لن أنسى، لكن تكوينها طغى وغطى على ما عداه، لا أستعيد اللقاء إلا من خلال انبهارى وتدثرى بنظراتها وبثها الأنثوى الغسزير، لا أذكر الغرض الذى جماءت من أجله، اندثر هذا من حفظى، بالتأكيد موضوع ما يخص المجلة، إذ أرى إضمامة ساقيها ومطلعها أرى أيضا الدفتر المبسوط فوق حجرها، ويدها الممسكة بالقلم تدون ما أقول.

اللقاء التالى جرى فى روما، هنا يمكننى التحديد، كان ذلك عام تسعة وثمانين، كنت قادما من بولونيا إلى العاصمة الإيطالية، اتصلت بها عبر الهاتف، قالت إنها مسرورة جدا لحضورى، وأنها تدعونى إلى الغداء عند وصولى، التقيتها أمام فيللا بورجيزى، كنت ممتلئا برؤية تمثال مدام ريكاميه الممددة فوق أريكة ممسكة تفاحة بيدها ومن

صدرها ينبت ثمر غض، عار، كذلك صرتها. المادة واحدة. المرمر، لكن النحات البشرى أودع مهارته ورؤيته فأثرى ونوّع.

عندما جلست إلى جوارها في العربة بدا انحسار التنورة القصيرة مدمرا، مرهقًا لي، غير أنني حافظت وتجلدت قلت.

«هل تعرفين عشق أبو نواس لجنان وما قاله فيها».

قالت إنها قرأت لأبى نواس لكنها لم تسمع بجنان، قلت إنه هام بها وأنشد فيها ومن أجلها أرق الأشعار، وعندما أرسل إليها يطلب ودها، قالت بازدراء متعجبة: كيف أستجيب لهذا الكلب؟ قلت ضاحكا إن هذا الكلب جعلنا نذكرها في روما بعد أكثر من ألف سنة.

ابتسمت، لكنها لم تعلق، ثمة مسافة فاصلة، لا أبدى أى همة لعبورها، ولا تلوح منها إشارة فى المطعم، جلسنا إلى مائدة دائرية شبه متجاورين شبه متواجهين، ليس تجاورا تاماً ولا مواجهة كاملة قلت إننى كرجل شرقى لم أعتد أن تدعونى سيدة فلتسمح لى، قالت مبتسمة إن هذه الدعوة باسم المجلة وبتكليف من رئيس التحرير، عند انصرافنا تقدمتنى فكدت أشهق لتناسق خطوها، وامتثال بنيانها. هل شعرت بنظراتى تتحسس استدارة ردفيها وتندس خلال المفرق وتسرح إلى الساقين القويتين التى لم أعرف مثل تناسقهما وارتداء امتدادهما عبر الفخذين، بسرعة حدت حتى لا تلتفت بغتة فتمسك بى متلبسا، عند انصرافنا. نفثت عما يراودنى عبر ضغطة متينة لحظة المصافحة، عند انصرافنا. نفثت عما يراودنى عبر ضغطة متينة لحظة المصافحة، شيعت عبرها ما أقدر على بثه من رغبة فى القربى وإعجاب بدقة الاقتران بين أجزاء الجسد المكتمل.

خلال ثلاث سنوات متوالية رأيتها في أصياف القاهرة، تهاتفني تجيء سرعة وتمضى سرعة، دائما تهرع حتى في ثباتها متأهبة. ثمة موعد هنا وموعد هناك إلى أن نزلت في شتاء السنة الرابعة روما، اتصلت بها ودعوتها إلى الغداء، طلبت منها أن تختار مطعما جيدا، لأنني أعبر روما بسرعة فلم يتح لى معرفة مطاعمها ومقاهيها مثل باريس التي أمضى فيها أوقاتا أطول، قالت إنها سوف تنتظرني في المكتب وسنذهب إلى الغداء من هناك. وصفت المكان بدقة، وصلت المكتب وسنذهب إلى الغداء من هناك. وصفت المكان بدقة، وصلت منذ اللحظة الأولى أدركت اختلاف اللقاء من هيئتها، من طريقة نظرتها من المصافحة لا أعرف، لكن ثمة شيء قالت مخبرة مبتسمة.

«أصبحت مديرة. . » .

أعلنت التهنئة وأبديت سعادتى قالت إن جهدها عبر سنوات بدأ يؤتى ثماره، إذ قرر مجلس الإدارة تعيينها مديرة للتحرير، قالت إن هذا يعنى أسفارا أقل لكنها في حاجة إلى الاستقرار، ابنتها الآن في الثالثة عشرة وابنها في الحادية عشرة إنهما بحاجة إليها.

تقدمتنى، أغلقت الباب، قالت إننا سنذهب إلى مطعم قريب، أمامنا ساعتان. ثمة اجتماع في الرابعة، مددت يدى.

«تفضلي يا سيادة المدير . . » .

بعد ساعة إلا ربعا وبعد تناول السلطة وشرب كأسين من نبيذ الموسكا المناسب للمدخل، التقت عينانا فجأة، كنت أخفض نظراتي

وعندما توجهت صاعداً إليها وقع الاشتباك، تداخلت بصماتنا فأرسلت المدد عبر أصابعي التي أحاطت يدها، قلت لها. .

«تأخرت تلك اللحظة عدة سنوات لأصارحك بما أشعر به. . » .

من سفل إلى علو تطلعت بخفر عذراء تبوح لأول مرة، قالت. «وأنا كمان..».

أبقيت راحتى محيطة بيدها، أصغيت إلى نبضها. سألتنى. « «متى؟».

قلت منذ لحظة لقائنا الأولى، كتمت طوال هذه السنوات. «لماذا؟».

أبديت الحيرة، تطلعت إلى". مصدرها مغاير لكل المرات السابقة، ملامحها رقراقة، عيناها مستكينة، عند انصرافنا أحطت خصرها، لكنها أشارت باتجاه مقر المجلة.

«لا تنس أنني أصبحت مديرة. . ٣.

قلت إن الرابعة لم تحن بعد. إننى فى حاجة إلى قضاء خمس دقائق بصحبتها. خاصة أننى بسوف أسافر غدا، تقدمتنى. تقدمتنى. وعندما ولجت المكتب تبعتها، أغلقت الباب، ونفثت مكنونى فى إحاطة عسر إنهائها، رجت أتنسم رائحة جسدها الخاصة، هذا الجسد المتقن، ابتلعت رضابها.

«من فضلك . . من فضلك . . » .

أفلت، أشارت إلى الباب، يمكن لأى محرر أو محررة أن يدخل فجأة، سترأس الاجتماع بعد دقائق لا تريد أن تبدو مضطربة، قعدت لحظات أحاول استعادة انتظام أنفاسى، أن أخرج هادئا إلى الطريق. قبل أن أغادر هاتفتها اثنتى عشرة مرة، وقبل عودتى إلى مصر تحدثت إليها من فرنسا وهولندة. وعبر هذه المكالمات لم أخل بها قط، دائما في عجلة، كأن شخصا أو أشخاصا يحيطون بها ينتظرون فراغها.

عندما جاءت إلى مصر بعد عامين دهشت لطزاجة نضارتها، ولكننى لاحظت أن شعرها الغزير أصبح أقل كثافة، ازددت معها جرأة، لكنها تردد دائما أنها لا تريد الأمر كما يتم فى أوروبا، يقضى كل وطره وينصرف إلى حاله، إنها تتطلع إلى أجازة ليست أقل من أسبوع، عندئذ يغرق كل منا فى الآخر، يقبل الصاحب على صاحبه متمهلا واثقًا راغبًا، تؤكد أنها لا تريد أن تكون مثلهم.

عبر سنوات متوالية حرصت على إبقاء الصلة، إذا نزلت بلداً بعيداً أرسل بطاقة، إذا حل رأس السنة أو عيد الفصح أو بداية الربيع أخط رسالة، بين الحين والحين أتصل. تصغى دهشة متعجلة باللهجة الشامية، تبادرني. .

«كيفك..».

داثما مسرعة، وكأنها على وشك الانتقال من حال إلى حال، من ثبات إلى حركة، أو من إقامة إلى رحيل. هل هذا ما ينسبها إلى الحمراء؟ لم أكن قادرًا على تحديد عنصر الشبه رغم يقيني بوجوده، تخبرني بأسفارها القريبة، وضغوط العمل منذ أن أصبحت مديرة، كأنها تعتذر مقدما عن الاستجابة إلى أي عرض للقاء ممكن.

بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى ذروة خشية الناس من ركوب الطائرات، سافرت إلى إيطاليا تلبية لارتباط قديم، كان المفروض أن أتجه مباشرة إلى بولونيا لإلقاء محاضرة فى جامعتها العريقة التى ترددت عليها مرتين من قبل، غير أننى آثرت البقاء ليلة فى روما والسفر بالقطار فى اليوم التالى.

«تتكلم من إيطاليا؟».

«من روما».

قالت منفعلة إنها راغبة في رؤيتي الآن وفورا، قالت لن تتأخر إلا مسافة الطريق. تعمدت ألا أنتظرها في بهو الفندق الصغير الذي لم أبدله منذ أن بدأت ترددي على العاصمة الإيطالية من حوالي ربع قرن، عندما اتصل بي موظف الاستعلامات أصغيت إلى اسمها وكأنني لم أتوقعها، طلبت منه أن يدلها على الغرفة.

عيناها الفسيحتان في مواجهتي، ترتدى سترة تكشف مساحة من صدرها، ما يزال لساقيها المتانة المرمرية، قابلتها بحال الرسوخ، صافحتها وقبلتها بهدوء، دعوتها إلى المقعد الوحيد المجاور للنافذة. جلست قريبا منها على حافة الفراش، لم أشرع في لمسها حتى عند تطلعي إليها، بعد صمت استغرق لحيظة رصدت شيئا ما في ملامحها، أما شعرها فبدا أقل كثافة، مددت يدى لأمسك أصابعها،

قبل أن أنطق منبها إلى مرور الأيام بسرعة، قالت إنها سترتب كل شيء قريبا، إنها تفكر في فينسيا.

«هل كنت هناك من قبل؟».

«لمدة ليلتين فقط . . » .

قالت إنها ستقضى أيامها بعد التقاعد هناك، فتحت حقيبتها أخرجت جهاز تسجيل صغير. دفتر أوراق صغير وقلما، قالت إنهم بصدد إصدار عدد خاص عن الإسلام، إنها مسئولة عن العدد بالكامل، طبعا الناس ينتظرون مادة غير عادية من مجلة متخصصة في الأديان، إنها تهدف إلى تقديم صورة دقيقة، غير معادية، ولا تستجيب إلى اللحظة الراهنة. لديها عدة أسئلة، قالت إنها تريد الإجابة يكنني الاستفاضة كما أشاء، سيكون الحوار الرئيسي في العدد.

فى هذه اللحظة انتبهت إلى رائحتها الخاصة، تنسمتها من قبل عندما حاولت ضمها فى المكتب، الآن أكثر حدة، نفاذة، بالنسبة لى غير متقبلة، تحول بينى وبينها، للروائح والأنسام عندى شأن.

«تفضلي. . ».

ثمة شيء في ملامحها لم أعهده، لم أقف عليه من قبل. وجهها مفلطح أكثر؛ ربما، لكن ثمة اختلال في النسب التي أعرفها. بدأت أصغى، وعندما شرعت في الإجابة حرصت ألا ينعكس ما يدور عندي على ملامحي. .

جمال الغيطاني \_ يونيو ٢٠٠٢

## الفهسرس

| ٥   | مصدرها            |
|-----|-------------------|
| ۱۷  | رشحة الآتية       |
| 40  | رشحة المدبرة      |
| ٣٧  | رشحة الرانية      |
| ٧٣  | تسوابىع           |
| ٧٧  | رشىحىة الصادة     |
| 99  | رشحة الحميرا      |
| ۱۰۷ | رشحات عابرة تانيا |
| 111 | جــانكا           |
| 119 | آنىيت             |
| 179 | ديبـورا           |
| 120 | جنان              |

## رقم الإيداع ٥ ٢٠٠٣/ ٣٥٤ الترقيم الدولي 7 - 9290 - 90 - 977

## مطابع الشروقي

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى ـ ت ٤٠٢٣٩٩ ـ عاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بيروت : ص.ب: ٨٠٤٨٤١٥. ماتف : ٨١٧٨١٣-٨١٥٨٨ (١٠)